# المالين المنظرة وكالمنافقة المنافقة الم

المراجع المراج

مَنْقُولُمْنَ الشَرْعِ الصَّوْفِي لِعَالِي الشَّيْخِ الدُّكَتُورِ صَالِحُ بَرْعَ اللَّهَ لِمَ الشَّرِحِ مَا لِلْمُحَارِيِّ فَيَ الْمُحَارِيِّ فَيْ الْمُحَارِيِّ فَيْنِ عُصْرُولَا يُرْفَعُ بِنَازِ الْعُلْمَاءِ وَالْمَرَّسِسُ بِالْمُمَاثِينِ الشَّرِيفَيْنِ غَفْرَ اللَّهُ لَهَ وَلِوَا لِمَنْ فِي وَلِمَنَا يَخِيهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ غَفْرَ اللَّهُ لَهُ وَلِوَا لِمَنْ فِي وَلِمَنَا يَخِيهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ

الشنخة الثّانيَةُ

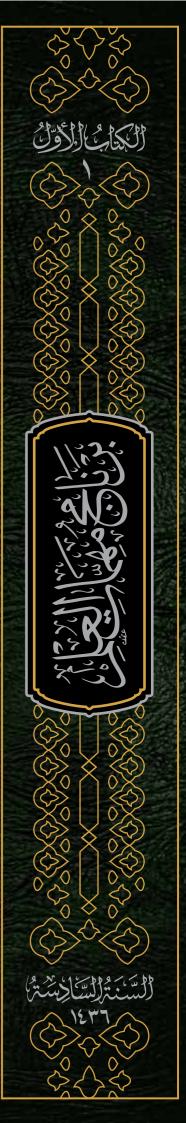

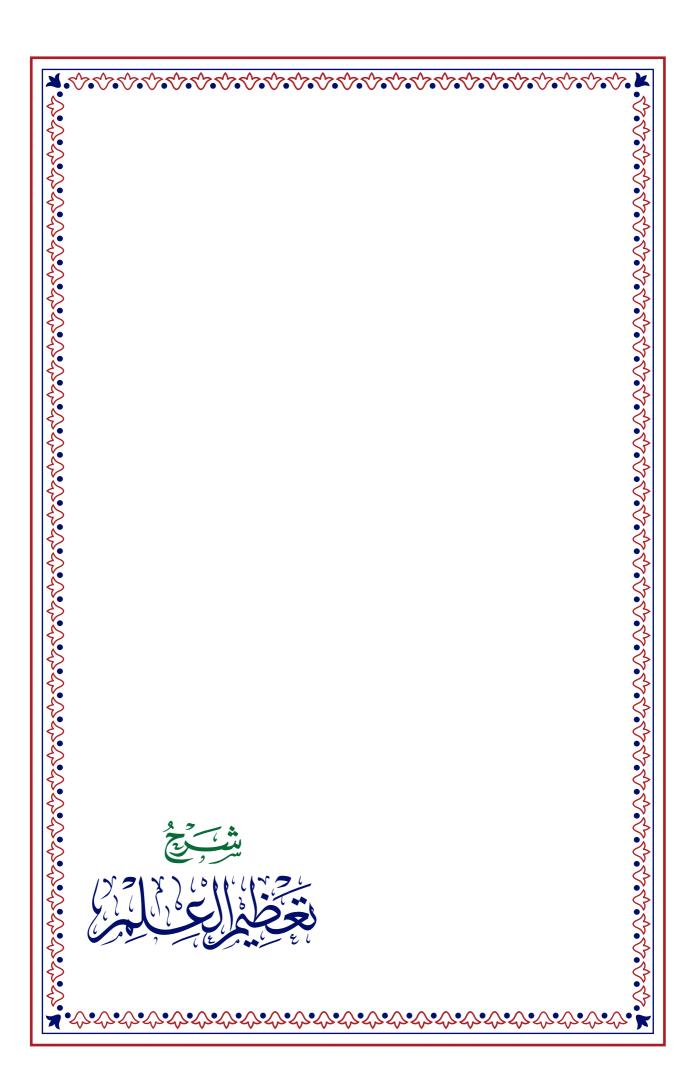

# كَنْ الْمُنْ الْمُرْجِينِ وَكُلِّ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعِلْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُ

مَنْفُولُمِنَ الشَّرْجِ الصَّوْفِي لِعَالِي الشَّيْخِ الثَّكِتُورِ صَالِحُ بَرْعَ اللَّهُ لِهِ بَحْمَدُ الْعِيْصَ يَمِيُّ صَالِحُ بَرْعَ اللَّهِ لِمَا الْعِيْصَ يَمِيُّ

عُصْوُهَ يُنَةِ كِبَارِ الْعُلْمَا وَالْمَرَّاسِ فِالْمَمَيْنِ لِشَرِيعَ بِينَ غَفَرَاللَّهُ لَهَ وَلِوَا لِرَبْهِ وَلِمِيثًا يَخِهِ وَلِلْمُسْيَامِينَ

الشنخة الثّانيَةُ

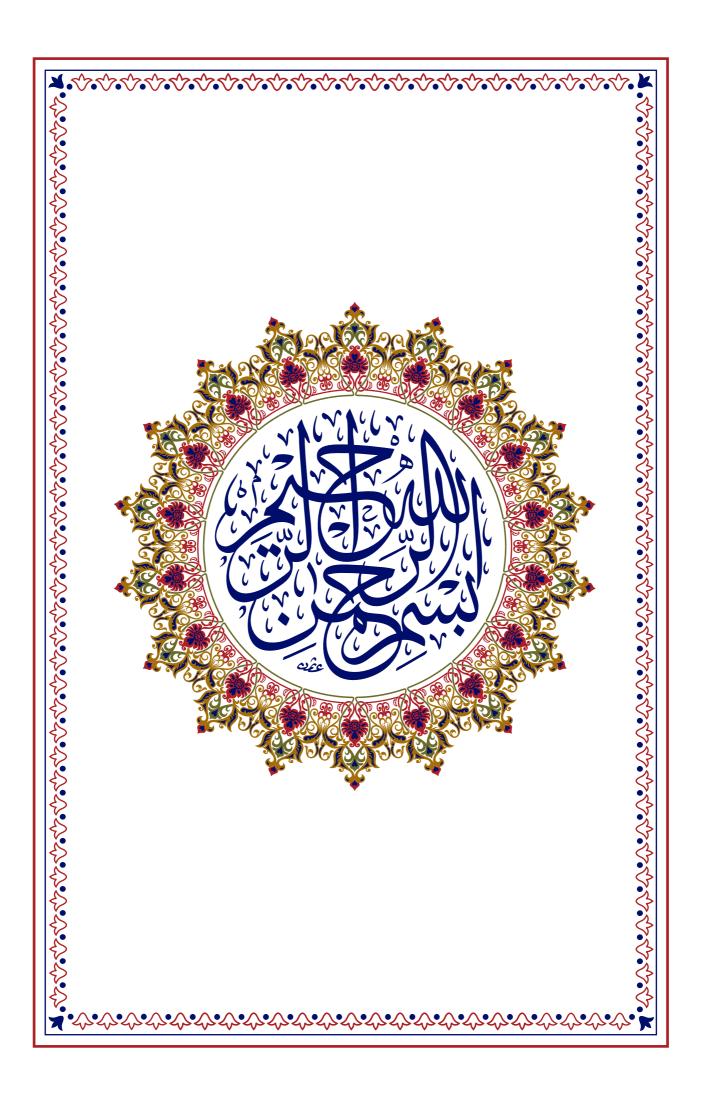



الحَمْدُ للهِ اللَّذِي صَيِّرَ الدِّينَ مَرَاتِبَ وَدَرَجَاتٍ، وَجَعَلَ لِلْعِلْمِ بِهِ أُصُولًا وَمُهِيَّاتٍ، وَجَعَلَ لِلْعِلْمِ بِهِ أُصُولًا وَمُهِيَّاتٍ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صِدْقًا.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ؛ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ؛ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ جَمِيدٌ بَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ؛ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ جَمِيدٌ بَجِيدٌ.

أُمَّا بَعْدُ:

فَحَدَّ تَنِي جَمَاعَةٌ مِنَ الشُّيُوخِ وَهُو أَوَّلُ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْهُمْ؛ بِإِسْنَادِ كُلِّ إِلَى سُفْيَانَ بْنِ عُييْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي قَابُوسَ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي قَابُوسَ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِي رَضَيَالِلهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ مَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَنْ مَسُولِ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُ مَنْ فِي الأَرْضِ؛ يَرْحَمُ مَنْ فِي الأَرْضِ؛ يَرْحَمُ مَنْ فِي اللَّرَاحِمُونَ يَرْحَمُ مَنْ فِي اللَّرَاحِمُونَ يَرْحَمُ مَنْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ اللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ مَنْ فِي الأَرْضِ؛ يَرْحَمُ مَنْ فِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ عَبْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ مَا لَهُ مِنْ فِي اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ فِي الْأَرْضِ؛ يَرْحَمُهُ مُ الْسَرَاعِ ».

وَمِنْ آكَدِ الرَّحْمَةِ رَحْمَةُ المُعَلِّمِينَ بِالمُتَعَلِّمِينَ، فِي تَلْقِينِهِمْ أَحْكَامَ الدِّينِ، وَي تَلْقِينِهِمْ أَحْكَامَ الدِّينِ، وَتَرْقِيَتِهِمْ فِي مَنَازِلِ اليَقِينِ

وَمِنْ طَرَائِقِ رَحْمَتِهِمْ: إِيقَافُهُمْ عَلَى مُهِمَّاتِ العِلْمِ؛ بِإِقْرَاءِ أُصُولِ المُتُونِ، وَتَبْيِينِ مَقَاصِدِهَا الكُلِّيَّةِ، وَمَعَانِيهَا الإِجْمَالِيَّةِ؛ لِيَسْتَفْتِحَ بِذَ لِكَ المُبْتَدِثُونَ تَلَقِّيهُمْ، وَيَطَّلِعُ مِنْهُ المُنْتَهُونَ إِلَى تَحْقِيقِ مَسَائِلِ العِلْمِ. وَيَطَّلِعُ مِنْهُ المُنْتَهُونَ إِلَى تَحْقِيقِ مَسَائِلِ العِلْمِ. وَيَطَّلِعُ مِنْهُ المُنْتَهُونَ إِلَى تَحْقِيقِ مَسَائِلِ العِلْمِ. وَهَوَ كَبَدُ المُنْتَهُونَ إِلَى تَحْقِيقِ مَسَائِلِ العِلْمِ. وَهُو كَتَابُ العِلْمِ) فِي (سَنتِهِ السَّادِسَةِ)، وَهُو كَتَابُ «تَعْظِيم العِلْمِ»، لِمُصَنفِهِ سِتِّ وَثَلَاثِينَ بَعْدَ الأَرْبَعِ إِلَّةِ وَالأَلْفِ، وَهُو كِتَابُ «تَعْظِيم العِلْمِ»، لِمُصَنفِهِ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمْدِ العُصَيْمِيِّ.



## قَالَ الْمُصنِّفُ وفَّقهُ اللَّهُ:

# بن إلى الحالح الحائد

الحَمْدُ للهِ مَا عَظَّمَهُ مُعَظِّمٌ، وَسَارَ إِلَيْهِ رَاغِبٌ مُتَعَلِّمٌ.

وَأَشْهَدُ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، شَهَادَةً نَبْرَأُ بِهَا مِنْ شَرَكِ الإِشْرَاكِ، فَتُوجِبُ لَنَا النَّجَاةَ مِنْ نَارِ الهَلَاكِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ رَبُّهُ بِالهُدَى وَدِينِ لَنَا النَّجَاةَ مِنْ نَارِ الهَلَاكِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ رَبُّهُ بِالهُدَى وَدِينِ النَّجَاةَ مِنْ نَارِ الهَلَاكِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ رَبُّهُ بِالهُدَى وَدِينِ النَّهُ عِلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ، فَبَلَّغَ رِسَالَتَهُ وَأَدَّاهَا، وَأَسْلَمَ أَمَانَتَهُ وَأَبْدَاهَا.

ٱنْتَصَبَتْ بِدَعْوَتِهِ أَظْهَرُ الحُجَجِ، وَٱنْدَفَعَتْ بِبَيِّنَاتِهِ الشُّبُهَاتُ وَاللَّجَجُ، فَوَرَّثَنَا المَحَجَّةَ النَّسُهَاءُ، وَالسُّنَّةَ الغَرَّاءَ، لَا يَتِيهُ فِيهَا مُلْتَمِسٌ، وَلَا يُرَدُّ عَنْهَا مُقْتَبِسٌ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا يُرَدُّ عَنْهَا مُقْتَبِسٌ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ عَدَدَ مَنْ تَعَلَّمَ وَعَلَّمَ.

أُمَّا بَعْدُ:

فَلَمْ يَزَلِ العِلْمُ إِرْتًا جَلِيلًا، تَتَعَاقَبُ عَلَيْهِ الأَمَاثِلُ جِيلًا جِيلًا، لَيْسَ لِطُلَّابِ المَعَالِي هَمُّ فِلَمْ يَزَلِ العِلْمُ إِرْتًا جَلِيلًا، تَتَعَاقَبُ عَلَيْهِ الأَمَاثِلُ جِيلًا جِيلًا، لَيْسَ لِطُلَّابِ المَعَالِي هَمُّ سِوَاهُ، وَلَا رَغْبَةَ لَهُمْ فِي مَطْلُوبٍ عَدَاهُ، وَكَيْفَ لَا؟!، وَبِهِ تُنَالُ سَعَادَةُ الدَّارَيْنِ، وَطِيبُ العَيْشَيْنِ.

هُوَ شَرَفُ الوُجُودِ، وَنُورُ الأَغْوَارِ وَالنَّجُودِ، حِلْيَةُ الأَكَابِرِ وَنُزْهَةُ النَّوَاظِرِ، مَنْ مَالَ إِلَيْهِ نَعِمَ، وَمَنْ جَالَ بِهِ غَنِمَ، وَمَنِ ٱنْقَادَ لَهُ سَلِمَ.

لَوْ كَانَ سِلْعَةً تُبَاعُ لَبُذِلَتْ فِيهِ الأَمْوَالُ العِظَامُ، أَوْ صُعِّدَ فِي السَّمَاءِ لَسَمَتْ إِلَيْهِ نُفُوسُ الكِرَامُ.

هُوَ مِنَ المَتَاجِرِ أَرْبَحُهَا، وَفِي المَفَاخِرِ أَشْرَفُهَا، أَكْرَمُ المَآثِرِ مَآثِرُهُ، وَأَحْمَدُ المَوَارِدِ مَوَارِدُهُ، فَالسَّعِيدُ مَنْ حَضَّ نَفْسَهُ عَلَيْهِ، وَحَثَّ رِكَابَ رُوحِهِ إِلَيْهِ، وَالشَّقِيُّ مَنْ زَهِدَ فِيهِ أَوْ شَرْحُ «تَعْظِيمُ العِلْمِ»

زَهَّدَ، وَأَبْعَدَ عَنْهُ أَوْ بَعَّدَ، أَنْفُهُ بِأَرِيجِ العِلْمِ مَزْكُومٌ، وَخَتْمُ القَفَا (هَٰذَا عَبْدٌ مَحْرُومٌ).

وَالعِلْمُ يَدْخُلُ قَلْبَ كُلِّ مُوَقَّقٍ مِنْ غَيْرِ بَوَّابٍ وَلَا ٱسْتِئْذَانِ وَلَا ٱسْتِئْذَانِ وَيَدُدُّهُ المَحْرُومُ مِنْ خِذْلَانِهِ لَا تُشْقِنَا اللَّهُمَّ بِالحِرْمَانِ

وَإِنَّ مِمَّا يَمْلَأُ النَّفْسَ سُرُورًا، وَيَشْرَحُ الصَّدْرَ وَيُمِدُّهُ نُورًا؛ إِقْبَالُ الخَلْقِ عَلَى مَقَاعِدِ التَّعْلِيمِ، وَتَلَمُّسَهُمْ صِرَاطَهُ المُسْتَقِيمَ.

وَأَدَلُّ دَلِيلٍ وَأَصْدَقُهُ: تَكَاثُرُ الدُّرُوسِ العِلْمِيَّةِ، وَتَوَالِي الدَّوْرَاتِ التَّعْلِيمِيَّةِ، حَلَاوَةً فِي وَأَدَلُ دَلِيلٍ وَأَصْدَقُهُ: تَكَاثُرُ الدُّرُوسِ العِلْمِيَّةِ، وَتَوَالِي الدَّوْرَاتِ التَّعْلِيمِيَّةِ، حَلَاوَةً قُلُوبِ المُؤْمِنِينَ، وَشَجَى فِي حُلُوقِ الكَفَرَةِ وَالمُنَافِقِينَ، فَالدُّرُوسُ مَعْقُودَةٌ، وَالرُّكَبُ مَعْكُوفَةٌ، وَالنَّفُوسُ تَائِقَةٌ، الأَشْيَاخُ يَشْلُونَ دُرَرَ العِلْمِ، وَالتَّلَامِنَةُ يَنْظِمُونَ عِقْدَهُ.

وَإِنَّ مِنَ الإِحْسَانِ إِلَى هَانِهِ الجُمُوعِ الصَّاعِدَةِ، وَالأَجْيَالِ الوَاعِدَةِ، إِرْشَادَهَا إِلَى سِرِّ حِيَازَةِ العِلْمِ الَّذِي يُظْفِرُهَا بِمَأْمُولِهَا، وَيُبَلِّغُهَا مَأْمَنَهَا؛ رَحْمَةً بِمِمْ مِنَ الضَّيَاعِ فِي صَحْرَاءِ الآرَاءِ، وَظَلْهَاءِ الأَهْوَاءِ.

وَإِعْمَا لَا لِهَاذَا الْأَصْلِ؛ جَمُّلَ الحَدِيثُ - أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ - عَنْ تَعْظِيمِ العِلْمِ؛ فَإِنَّ حَظَّ العَبْدِ مِنَ العِلْمِ مَوْقُوفٌ عَلَى حَظِّ قَلْبِهِ مِنْ تَعْظِيمِهِ وَإِجْلَالِهِ، فَمَنِ ٱمْتَلاَّ قَلْبُهُ بِتَعْظِيمِ العِلْمِ العِلْمِ وَإِجْلَالِهِ، فَمَنِ ٱمْتَلاَّ قَلْبُهُ بِتَعْظِيمِ العِلْمِ وَإِجْلَالِهِ مِنْ العِلْمِ فِي العَلْمِ فِي العَلْمِ فِي القَلْبِ، يَنْقُصُ حَظُّ العَبْدِ وَإِجْلَالِهِ صَلْحَ أَنْ يَكُونَ مَنَ القُلُوبِ قَلْبُ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ العِلْم.

فَمَنْ عَظَّمَ العِلْمَ لَاحَتْ أَنْوَارُهُ عَلَيْهِ، وَوَفَدَتْ رُسُلُ فُنُونِهِ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَكُنْ لِهِمَّتِهِ عَايَةٌ إِلَّا تَعَلَيْهِ، وَكَأَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ الدَّارِمِيَّ الْحَافِظ لَمَحَ هَلْذَا المَعْنَى، وَكَأَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ الدَّارِمِيَّ الْحَافِظ لَمَحَ هَلْذَا المَعْنَى، فَظَيه، وَكَأَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ الدَّارِمِيَّ الْحَافِظ لَمَحَ هَلْذَا المَعْنَى، فَخَتَمَ (كِتَابَ العِلْم) مِنْ سُنَنِهِ المُسَمَّاةِ بِ«المُسْنِدُ الْجَامِعُ» بِبَابٍ فِي إعْظَام العِلْم.

وَأَعْوَنُ شَيْءٍ عَلَى الوُصُولِ إِلَى إِعْظَامِ العِلْمِ وَإِجْلَالِهِ: مَعْرِفَةُ مَعَاقِدِ تَعْظِيمِهِ، وَهِيَ الأُصُولُ الجَامِعَةُ، المُحَقِّقَةُ لِعَظَمَةِ العِلْمِ فِي القَلْبِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا كَانَ مُعَظِّمًا لِلْعِلْمِ مُجِلَّا

لَهُ، وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَلِنَفْسِهِ أَضَاعَ، وَلِهُوَاهُ أَطَاعَ، فَلَا يَلُومَنَّ - إِنْ فَتَرَ عَنْهُ - إِلَّا نَفْسَهُ، (يَدَاكَ أَوْكَتَا وَفُوكَ نَفَحَ)، وَمَنْ لَا يُكْرِمُ العِلْمَ لَا يُكْرِمُهُ العِلْمُ.

وَسَنَأْتِي بِالقَوْلِ - بِإِذْنِ اللهِ - عَلَى عِشْرِينَ مَعْقِدًا، يُعَظَّمُ بِمَا العِلْمُ، مِنْ غَيْرِ بَسْطٍ لِبَاحِثِهَا، فَإِنَّ المَقَامَ لَا يَحْتَمِلُ، وَالإِثْيَانُ عَلَى غَايَةِ كُلِّ مَعْقِدٍ يَحْتَاجُ إِلَى زَمَنٍ مَدِيدٍ، وَالْرَادُ هُنَا التَّبْصِرَةُ وَالتَّذْكِيرُ، وَقَلِيلٌ يَبْقَى فَيَنْفَعُ؛ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ يُلْقَى فَيُرْفَعُ.

فَخُذْ مِنْ هَلْذِهِ المَعَاقِدِ بِالنَّصِيبِ الأَكْبَرِ، تَنَلِ الحَظَّ الأَوْفَرَ مِنْ رِيَاضِ الفُنُونِ وَحَدَائِقِ العُلُومِ، وَإِيَّاكَ وَالإِخْلَادَ إِلَى مَقَالَةِ قَوْمٍ حُجِبَتْ قُلُوجُمْ، وَضَعُفَتْ نُفُوسُهُمْ، فَزَعَمُوا أَنَّ العُلُومِ، وَإِيَّاكَ وَالإِخْلَادَ إِلَى مَقَالَةِ قَوْمٍ حُجِبَتْ قُلُوجُمْ، وَضَعُفَتْ نُفُوسُهُمْ، فَزَعَمُوا أَنَّ هَلْو مُهُمْ، وَضَعُفَتْ نُفُوسُهُمْ، فَزَعَمُوا أَنَّ هَلْدُهِ الأَحْوَالَ غُلُو مُ وَتَشَدُّدُ غَيْرُ مُقْنِعٍ، فَقَدْ ضُرِبَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهَا بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، مَا طِنْهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ، وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ العَذَابُ.

فَلَيْسَ مَعَ هَٰؤُلَاءِ عَلَى دَعْوَاهُمْ مِنْ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ مَا يُصَدِّقُهَا، وَلَا مِنْ شَوَاهِدِ الأَقْدَارِ مَا يُصَدِّقُهَا، وَلَا مِنْ شَوَاهِدِ الأَقْدَارِ مَا يُوَتِّقُهَا، وَإِنَّهَا هِيَ عُذْرُ البَلِيدِ، وَحُجَّةُ العَاجِز.

فَأَيْنَ الغُلُوُّ وَالتَّنَطُّعُ مِنْ شَيْءِ الوَحْيُ شَاهِدُهُ، وَالرَّعِيلُ الأَوَّلُ سَالِكُهُ؟!، فَكُلُّ مَعْقِدٍ مِنْهَا ثَابِتُ بآيَةٍ مُحْكَمَةٍ، أَوْ سُنَّةٍ مُصَدَّقَةٍ، أَوْ آثَارِ عَنْ خَيْرِ القُرُونِ المَاضِيَةِ.

فَإِذَا وَثِقْتَ بِصِدْقِهَا وَعَقَلْتَ خُبْرَهَا وَخَبَرَهَا، فَلَا تَقْعُدْ هِمَّتُكَ بِخُطْبَةِ الكَسَلِ وَالتَّوَانِي، فَإِذَا وَثِقْتَ بِصِدْقِهَا وَعَقَلْتَ خُبْرَهَا وَخَبَرَهَا، فَلَا تَقْعُدْ هِمَّتُكَ بِخُطْبَةِ الكَسَلِ وَالتَّوَانِي، تَتَسَلَّلُ إِلَيْهَا وَهِيَ تُجَلِّجِلُ: (هَانِهِ أَحْوَالُ مَنْ مَضَى مِنْ سَلَفِ الأُمَّةِ وَخَيْرِ الوَرَى، فَأَيْنَ الثَّرَى مِنَ الثُّرَيَّا؟)؛ بَلْ مَنْ سَمَتْ نَفْسُهُ إِلَى مَقَامَاتِهِمْ أَدْرَكَهَا:

فَتَشَبَّهُ وا إِنْ لَمْ تَكُونُ وا مِثْلَهُ مَ إِنَّ التَّشَبُّ هَ بِالكِرَامِ فَلَاحُ فَا الْأَشَبُّ هَ بِالكِرامِ فَلَاحُ فَأَشْهِدْ قَلْبَكَ هَلْذِهِ المَعَاقِدَ، وَتَدَبَّرْ مَنْقُولَهَا وَمَعْقُولَهَا، وَٱسْتَنْبِطْ مَنْطُوقَهَا وَمَفْهُومَهَا، فَأَشْهِدْ قَلْبَكَ هَلْذِهِ المَعَاقِدَ، وَتَدَبَّرْ مَنْقُولَهَا وَمَعْقُولَهَا، وَٱسْتَنْبِطْ مَنْطُوقَهَا وَمَفْهُومَهَا، فَالمَبَانِي خَزَائِنُ المَعَانِي.

#### 20 **\$** \$ \$ 500

شَرْحُ «تَعْظيمُ العلْم»

### قال الشَّارح وفَّقه الله:

ٱبْتداً المصنّفُ وفّقهُ اللهُ كتابَهُ بالبسْملةِ، والحمدلَةِ، والشَّهادة لله بالوَحدانيَّة، ولمُحَمَّدٍ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعلَى آله وصحبِه؛ وهَاؤُلاءِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعلَى آله وصحبِه؛ وهَاؤُلاءِ الأَربعُ منْ آداب التَّصْنيفِ ٱتَّفاقًا، وآكَدُهَا: البَسْمَلَةُ؛ فإنَّها الواردة في السُّنَّة النَّبويَّة في الأربعُ منْ آداب التَّصَانيفِ تَجْرِي بَحْرَاهَا، فَأَكْمَلُ الأدَبِ في ٱستفتاح التَّصَانيفِ: اللبَسْمَلَةِ، والرَّسائلِ، والتَّصَانيفُ تَجْرِي بَحْرَاهَا، فَأَكْمَلُ الأدَبِ في ٱستفتاح التَّصَانيفِ: الابتداءُ بالبَسْمَلَةِ.

وَكَانَ مِمَّا ذكره المُصنِّف وفَّقه الله في الحمدلَةِ قَوْلُهُ: (وَسَارَ إِلَيْهِ رَاغِبٌ مُتَعَلِّمٌ)؛ أَيْ: سَارَ إِلَيْهِ رَاغِبٌ مُتَعَلِّمٌ)؛ أَيْ: سَارَ إِلَيْهِ رَاغِبٌ مُتَعَلِّمٌ.

والسَّيْرُ إِلَى اللهِ هُوَ: لُزُومُ طَرِيقِهِ؛ وَهُوَ سُلُوكُ الصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ. ذَكَرَهُ أَبُو الفَرَجِ آبْنُ رَجَبِ فِي كِتَابِ «المَحَجَّةِ فِي سَيْرِ الدُّلْجَةِ».

فَالْمُوادُ بِالسَّيرِ إِلَى اللهِ إِذَا ذُكِر فِي كلام أهل العلمِ: سُلُوكُ الصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ بِالتزامِ دينِ الإِسْلام.

والشُّلوك فيه يكون بِتَنْقِيلِ العَبْدِ قلبَه في منازلِ العبَادةِ؛ فإنَّ السَّيْرَ إِلَى الله يُقطَع بالقلبِ والهِمَّة لَا بالبَدَن، قال أبنُ القيِّم رَحِمَهُ ٱللَّهُ في كتاب «الفوائد»: فاعلم أنَّ العبْدَ إنَّما يقطَعُ منازل السَّيرِ إلى الله بقلبِه وهمَّتِه لَا بِبَدنِه. ٱنتهى كلامُه، وفي هذَا المعنَى أنشَدَ بعضُهُم:

قَطْعُ المَسَافَةِ بِالقُلُوبِ إِلَيْهِ لَا بِالسَّيْرِ فَوْقَ مَقَاعِدِ الرُّكْبَانِ وَكان منها قولُه في الشَّهادة لله بالوَحْدانيَّة: (شَهَادَةً نَبْرَأُ بِهَا مِنْ شَرَكِ الإِشْرَاكِ)، وَكان منها قولُه في الشَّهادة لله بالوَحْدانيَّة: (شَهَادَةً نَبْرَأُ بِهَا مِنْ شَرَكِ الإِشْرَاكِ)، وَالشَّرَكُ بَفَتْحِ الرَّاءِ وَسُكُونِهَا أَيْضًا؛ فَيُقَالُ: شَرَكُ، وشَرْكُ، وَهُو: حِبَالَةُ الصَّائِدِ الَّتِي وَالشَّرَكُ بَفَتْحِ الرَّاءِ وَسُكُونِهَا أَيْضًا؛ فَيُقَالُ: شَرَكُ، وشَرْكُ، وَهُو: حِبَالَةُ الصَّائِدِ الَّتِي يَنْصِبُهَا لقَنْص صَيْدِهِ.

ومِنْ بَدَائِعِ الكَلِمِ عِنْدَ الأُدَبَاءِ قَوْهُمْ: (البِدْعَةُ شَرَكُ الإِشْرَاكِ). ذَكَرَهُ صَاحِبُ «نِهَايَةِ الأَرَبِ» وَغَيْرُهُ؛ أي أنَّ البدعة هي من حبائل الشَّيطان الَّتي يَنصِبُها للنَّاس، فإذا علَقُوا فيها أَخَذَهم بها، ثُمَّ أوقعَهُم في الشِّرْك.

وكان منها قولُه في الشَّهادة لمُحمَّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرِّسَالة: (وَٱنْدَفَعَتْ بِبَيِّنَاتِهِ الشُّبُهَاتُ وَاللَّجَجُ)، واللَّجَجُ - بِتَحْرِيكِ اللَّامِ مَفْتُوحَةً -: التَّمَادِي فِي الخُصُومَةِ.

وَأَمَّا اللُّجَجُ - بِضَمِّ اللَّام - فَ: جَمْعُ لِجَّةٍ، وَهُوَ: المَاءُ الَّذِي لَا يُرَى طَرَفَاهُ لا تِّسَاعِهِ.

ثمَّ ذكر المُصَنِّفُ فضْلَ العلم بمقالٍ جامع، وكانَ مَمَّا ذكرَه فيه قَوْلُهُ: (هُوَ شَرَفُ الوُجُودِ، وَنُورُ الأَغْوَارِ وَالنَّجُودِ)؛ أَيْ: مُنَوِّرُهُمَا.

وَالْأَغْوَارُ: جَمْعُ غَوْرٍ، وَالنُّجُودُ: جَمْعُ نَجْدٍ.

والغَوْرُ مِنَ الأَرْضِ: مَا ٱنْخَفَضَ وَٱطْمَأَنَّ مِنْهَا.

والنَّجْدُ: ٱسْمٌ لِمَا ٱرْتَفَعَ مِنْهَا.

وَغَوْرُ جَزِيرَةِ العَربِ: جَامَةُ، وَنَجْدُهَا: كُلُّ مَا ٱرْتَفَعَ عَنْهَا إِلَى العِرَاقِ.

وقال أيضًا في فضل العلم: (حِلْيَةُ الأَكَابِرِ)؛ أَيْ: زِينَتُهُمْ، فَالْحِلْيَةُ: ٱسْمٌ لِمَا يُتزَيَّن بِهِ، وَهَالِ أَيْتُ السَّمُ لِمَا يُتزَيَّن بِهِ، وَهِي نَوْعَانِ:

أَحَدُهُمَا: الحِلْيَةُ البَاطِنَةُ، وَمَحَلُّهُا: القَلْبُ.

والآخُرُ: الحِلْيَةُ الظَّاهِرَةُ، وَمَحَلُّهَا: مَا عَلَا مِنَ البَدَنِ.

والعلم من الحِلْيةِ البَاطِنَةِ، وتُشاهَد آثارُه على البَدَنِ.

وقال أيضًا في أثناء ذَ لِكَ: (اللَّرُوسُ مَعْقُودَةٌ، وَالرُّكَبُ مَعْكُوفَةٌ)؛ أَيْ: عَبُوسَةٌ، فَالعُكُوفُ فَ أَنهُ مَعْكُوفَةٌ)؛ أَيْ: عَبُوسَةٌ، فَالعُكُوفُ: الإِقَامَةُ وَاللَّبْثُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ مَا هَاذِهِ ٱلتَّمَاشِلُ ٱلَّتِيَ أَنتُمُ لَمَا عَكِفُونَ ﴿ آَنَ اللَّهُ اللللللللْ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللل

شَرْحُ «تَغْظِيمُ العِلْم»

وَلَيْسَ عَكْفُ الرُّكَبِ وَصْفًا لِحَرَكَتِهَا؛ بَلْ تُوصَفُ حَرَكَتُهَا بِقَولِهِمْ: تَنْيُ الرُّكَبِ، قَالَ زِيَادُ بْنُ وَاصِل السُّلَمِيُّ:

يَا نَافِ الْأَشْيَاخُ يَنْثِلُونَ دُرَرَ العِلْمِ)؛ أَيْ: يَسْتَخْرِجُونَهَا، وَمِنْهُ قَوهُمْ: نَثَلَ الكِنَانَة؛ وقال أيضًا: (الأَشْيَاخُ يَنْثِلُونَ دُرَرَ العِلْمِ)؛ أَيْ: يَسْتَخْرِجُونَهَا، وَمِنْهُ قَوهُمْ: نَثَلَ الكِنَانَة؛ وَهِيَ: الوِعَاءُ الَّذِي تُحْمَلُ فِيهِ سِهَامُ الرَّمْيِ؛ إِذَا ٱسْتُخرِجَ مَا فِيهَا مِنَ النَّبْلِ وَالسِّهَامِ قيلَ: نَثَلَ الكِنَانَةَ.

فَالنَّثُلُ هُوَ: الاسْتِخْرَاجُ.

ثمَّ ذكر المُصنِّف أنَّ مِن الإحسانِ إلى مُلتمسِي العلم إرشادَهم إلى سرِّ حيازته، وهو تعظيم العلم وإجلالُه؛ فَنَيْلُ ملتمسِ العلم بُغيتَه منْه مَرهُونٌ بقدر تعظيمِه له، فمَنْ عظَّم العلم حَازَه ونالَه، ومَنْ لم يبالِ به ولا عرفَ قدرَه حُجِب عنه.

وأَعْوَنُ شيء للوصول إلى تعظيم العلم هو معرفة معاقد تعظيمِه، والمرادُ بمعاقدِ تعظيمِه، والمرادُ بمعاقدِ تعظيم العلم: الأصولُ المُحَقِّقَةُ عظمةَ العلم في القلبِ.

وفي هاذِهِ الرِّسالة ذِكْرُ عشرين مَعْقِدًا من معاقِدِ تعظيمِ العلمِ على وجهٍ مُتوسِّطٍ بينَ الإيجازِ والإطنابِ، ف(المُرَادُ هُنَا التَّبْصِرَةُ وَالتَّذْكِيرُ، وَقَلِيلٌ يَبْقَى فَيَنْفَعُ؛ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ يُلْقَى الإيجازِ والإطنابِ، ف(المُرَادُ هُنَا التَّبْصِرَةُ وَالتَّذْكِيرُ، وَقَلِيلٌ يَبْقَى فَيَنْفَعُ؛ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ يُلْقَى فَيُنْفَعُ)، فإنَّ النُّفوس تَشْرُفُ بقدر مَا تُدْرِكُ، ولا يُحمد العلمُ بمجرَّدِ البَسْطِ والاتِّساع؛ بل يُحمد باكتمالِ المداركِ وحصولِ الانتفاع.

ومقصودُ الشَّريعةِ: نفعُ الخلقِ بالحقِّ، و**تَشْقِيقُ الْمَبَانِي رُبَّهَا حَالَ دُونَ جِيَادِ الْمَعَانِي**، فإنَّ ردَّ ما يُنتفَع به إلى كلامِ جامعِ أوقَعُ في النُّفوسِ وأكثرُ نفْعًا مِن بسْطِ القولِ فيهَا.

والسَّيرُ على الأصول المذكورة في هذه والرِّسالة جادَّةُ شرعيَّةٌ، وطَريقَةٌ سُنيَّةٌ سَنيَّةٌ، والسَّيرُ على الأصول المذكورة في هذه والرِّسالة جادَّةُ شرعيَّةٌ، وطَريقَةٌ سُنيَّةٌ سَنيَّةٌ، والسَّيرِ هَا عندهم غُلُوًّا وتنطُّعًا؛ فتجدُ أحدَهم إذا ذُكِّر بشَيءٍ من هذه المَعاقدِ المُحقِّقَةِ عَظَمَةَ العِلْم في القَلبِ تلكَّأُ دونَه، ورآه على خلافِ ما عليْهِ النَّاسُ، فردَّه

بمجرَّد الجَهلِ بهِ وعدمِ قيامِ الخَلقِ بأدائِه، وهاذَا جهلُ وغُرورٌ، فإنَّ مَنْ جهِلَ شيئًا تعلَّمه، فإذا تعلَّمَه ووَجدَ دَلِيلَه مُترشِّحًا منَ الكتابِ والسُّنَّةِ والعملُ جارٍ عليه ٱمْتَلَهُ، وإن كان النَّاسُ على هجرِه، فإنَّ الخلقَ تغلبُ عليهم من الأحوالِ بتغيُّر الأيَّامِ والدُّولِ ما يُخرِجُهم عن امتثال خطاب الشَّريعة ولزوم جادَّةِ أهلها.

وإذا قَايَسْتَ المذكورَ في هانِهِ المعاقد بما نحنُ عليه اليومَ من تعظيمِ العلمِ وجدتَ أنَّ حَالَنَا ممَّا يُؤسَفُ عليها ويُشتكي إلى اللهِ منها.

فَلَا خروجَ من هانِهِ الحالِ الَّتِي أَوْهَنَتِ القُلُوبَ وأضعفتْ أَخذَها العلمَ إلَّا بامتثالِ ما جاءَ في القرآنِ والسُّنَّةِ وكان عليه الصَّدرُ الأوَّل والرَّعيلُ الأمثلُ من تعظيمِ العلم وإجلالِه؛ عسَى أن يدرِكَ ملتمسُ العلم بغيتَهُ منهُ.

وإذا تَغَرْغَرَ القلبُ بحلاوة هانِهِ المعاقد وأمتثَلها المرءُ في نفسه صَلُح قلبُه أن يكونَ محلَّا للعلم، فإنَّ العلم مِنَّةُ إلهيَّةُ وعطيَّةُ ربانيَّةٌ، والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لا يجعلُ ذخائرَ الخيرِ منَ العلم والفهم في قلوبِ لا تَصْلُحُ للعلم ولا تعظِّمُه.

وليس المرادُ بالعلم اللّذي يُحجَب عنها إدراكَ المسائلِ، فإنَّ إدراكَ المسائلِ يوجدُ عندَ أقوامٍ يُصبِحون ويُمسون على مخالفَةِ الشَّريعة، وهم مُبَاعِدُونَ تعظيمَ العلمِ في أبوابٍ كثيرةٍ منه، ولكِنَّ المراد بالعلم الَّذي يُنال بتعظيمِ العلمِ هو: العلم النَّافع الَّذي يكون خيرًا للعبد في الدُّنيا والآخرة.

وأمَّا مُجرَّد العلم بإدراكِ المسائل فإنَّه يكون وبالًا على العبْدِ في الدُّنيا والآخرةِ، وتعظُم عليه الحُجَّة في الدُّنيا ويؤاخَذ بالعقوبة في الآخرة.

فَمَنْ أراد علمًا نافعًا يُنِيرُ له دربَه في الدُّنيا، ويؤنِس له وحشتَه في قبره ويَنالُ به في الآخرة الدَّرجات الرَّفيعة والمقامات العالية؛ كان حقيقًا به أن يمتثلَ ما ذُكِر في «تعظيم العلم» من

شَرْحُ «تَعْظِيمُ العِلْم»

المعاقد والأصول الجامعة ليدركَ هانِهِ المراتب العالية، وإن خَلَتْ نفسه من تلكَ الأصولِ المحقِّقةِ عظمةَ العلم في القلب فإنَّه لا ينفعه شيءٌ من هانِهِ القُوى الظَّاهرة -كَجَوْدةِ الفهم وحُسنِ الحفظ وقوَّتِهِ -، فإنَّ القُوى الظَّاهرة ربَّما حَجَبَتِ العبدَ عن المُرَاداتِ الكبرَى في الانتفاع بالعلم.

فسبيلُ نيلِ الخيرِ بالعلم في الدُّنيا والآخرَةِ: أن تُعظِّم العلمَ.

فليستَشْرِف قلبُك إلى معرفة هانِهِ المعاقد، ثمَّ جَاهِدْ نفسَك في آمتثالها، فإنَّ إقراءَ هانِهِ الرِّسالة بين يدي البرنامج المقصودُ منهُ: حملُ النُّفوس كافَّةً على آمتثال تعظيم العلم لتنالَ بغيتَهَا منهُ.



13

## قَالَ الْمُصنِّفُ وَفَّقَهُ اللَّهُ:

# المَعْقِدُ الأَوَّلُ تَطْهِيرُ وِعَاءِ العِلْمِ

وَهُوَ القَلْبُ، فَإِنَّ لِكُلِّ مَطْلُوبٍ وِعَاءً، وَإِنَّ وِعَاءً العِلْمِ القَلْبُ، وَوَسَخُ الوِعَاءِ يُعَكِّرُهُ وَيُغَيِّرُ مَا فِيهِ، وَبِحَسَبِ طَهَارَةِ القَلْبِ يَدْخُلُهُ العِلْمُ، وَإِذَا ٱزْدَادَتْ طَهَارَتُهُ ٱزْدَادَتْ قَابِلِيَّتُهُ لِلْعِلْمِ، وَمَثَلُ العِلْمِ فِي القَلْبِ كَنُورِ المِصْبَاحِ، إِنْ صَفَا زُجَاجُهُ شَعَّتْ أَنْوَارُهُ، وَإِنْ لَطَّخَتْهُ الأَوْسَاخُ كَسَفَتْ أَنْوَارُهُ.

فَمَنْ أَرَادَ حِيَازَةَ العِلْمِ فَلْيُزَيِّنْ بَاطِنَهُ وَيُطَهِّرْ قَلْبَهُ مِنْ نَجَاسَتِهِ؛ فَالعِلْمُ جَوْهَرٌ لَطِيفٌ لَا يَصْلُحُ إِلَّا لِلْقَلْبِ النَّظِيفِ.

وَطَهَارَةُ القَلْبِ تَرْجِعُ إِلَى أَصْلَيْنِ عَظِيمَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: طَهَارَتُهُ مِنْ نَجَاسَةِ الشُّبُهَاتِ.

وَالآخَرُ: طَهَارَتُهُ مِنْ نَجَاسَةِ الشَّهَوَاتِ.

وَلِمَا لِطَهَارَةِ الْقَلْبِ مِنْ شَأْنٍ عَظِيمٍ، أُمِرَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُوّلِ مَا أُمِرَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ اللَّذَّتِرِ: ﴿ وَثِيَابِكَ فَطَهِرُ ﴿ اللَّهُ رَا، فِي قَوْلِ مَنْ يُفَسِّرُ الثِّيَابَ بِالبَاطِنِ، وَهُوَ تَعَالَى فِي سُورَةِ اللَّذَّرِ: ﴿ وَثِيَابِكَ فَطَهِرُ ﴾ [اللَّه ثر]، فِي قَوْلِ مَنْ يُفَسِّرُ الثِّيَابَ بِالبَاطِنِ، وَهُو قَوْلُ حَسَنُ ، لَهُ مَأْخَذُ صَحِيحٌ.

وَإِذَا كُنْتَ تَسْتَحِي مِنْ نَظَرِ مَخْلُوقٍ مِثْلِكَ إِلَى وَسَخِ ثَوْبِكَ، فَاسْتَحِ مِنْ نَظَرِ اللهِ إِلَى قَلْبِكَ، وَفِيهِ إِحَنٌ وَبَلَايَا، وَذُنُوبٌ وَخَطَايَا.

قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الحَجَّاجِ: حَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُنُ الحَجَّاجِ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ الحَجَّامِ، وَلَا اللهَ لَا بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ الأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَّالِكُهُ عَنْهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ اللهَ لَا يُنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَا لِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَا لِكُمْ».

شَرْحُ «تَغْظِيمُ العِلْم»

وَٱحْذَرْ كَمَائِنَ نَفْسِكَ اللَّاتِي مَتَى خَرَجَتْ عَلَيكَ كُسِرْتَ كَسْرَ مُهَانِ مَنْ طَهَّرَ قَلْبَهُ فِيهِ العِلْمُ حَلَّ، وَمَنْ لَمْ يَرْفَعْ مِنْهُ نَجَاسَتَهُ وَدَعَهُ العِلْمُ وَٱرْتَحَلْ.

وَإِذَا تَصَفَّحْتَ أَحْوَالَ طَائِفَةٍ مِنْ طُلَّابِ العِلْمِ فِي هَٰذَا الْمَعْقِدِ؛ رَأَيْتَ خَلَلًا بَيِّنًا، فَأَيْنَ تَعْظِيمُ العِلْمِ مِنِ ٱمْرِئٍ تَغْدُو الشَّهَوَاتُ وَالشُّبُهَاتُ فِي قَلْبِهِ وَتَرُوحُ؟!

تَدْعُوهُ صُورَةٌ مُحَرَّمَةٌ، وَتَسْتَهْوِيهِ مَقَالَةٌ مُجْرِمَةٌ، حَشْوُهُ المُنْكَرَاتُ، وَالتَّلَذُذُ بِالمُحَرَّمَاتِ، فِيهِ غِلُّ وَفَسَادٌ، وَحَسَدٌ وَعِنَادٌ، وَنِفَاقٌ وَشِقَاقٌ، أَنَّى لِهَوُ لَاءِ وَلِلْعِلْمِ؟! مَا هُمْ مِنْهُ، وَلَا هُوَ إِلَيْهِمْ.

قَالَ سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: «حَرَامٌ عَلَى قَلْبٍ أَنْ يَدْخُلَهُ النُّورُ وَفِيهِ شَيْءٌ مِمَّا يَكْرَهُ اللهُ عَزَّقِكِلَّ».

#### 20 **\$** \$ \$ 65

## قال الشَّارح وفّقه الله:

ذكرَ المصنّف وفّقه الله (المعقد الأول) من معاقد تعظيم العلم، وهو: (تطهيرُ وعاء العلم)، وَالمُرادُ بِهِ: المَحَلُ اللّذِي يُحْفَظُ فِيهِ العِلْمُ، ثُمَّ أَبَانَ عنه بِقَوْلِهِ: (وَهُوَ القَلْبُ، فَإِنَّ العِلْمُ الْقَلْبُ، فَإِنَّ وِعَاءً، وَإِنَّ وِعَاءً العِلْم القَلْبُ).

ثمَّ ذكر أنَّ حَالَ القَلْبِ مَعَ العِلْمِ يَكُونُ عَلَى طَوْرَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ القَلْبُ طَاهِرًا؛ فَيْنْتَفِعَ بِالعِلْمِ وَيَدْخُلُهُ، وَتَزْدَادَ قَابِليَّتُهُ لَهُ.

وَالْآخَرُ: أَنْ يَكُونَ القَلْبُ مُتَلَطِّخًا بِالأَوْسَاخِ مِنَ النَّجَاسَاتَ القَلْبِيَّةِ، فَيَحْصُلُ لَهُ مِنْ نَقْصِ دُخُولِ العِلْمِ وَٱسْتِقْرَارِهِ فِيهِ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنَ النَّجَاسَةِ المُذْهِبَةِ كَمَالَ النُّورِ.

وشبَّهَه بنورِ المِصْبَاحِ فَقَالَ: (وَمَثَلُ العِلْمِ فِي القَلْبِ كَنُورِ المِصْبَاحِ، إِنْ صَفَا زُجَاجُهُ شَعَّتْ أَنْوَارُهُ، وَإِنْ لَطَّخَتْهُ الأَوْسَاخُ كَسَفَتْ أَنْوَارُهُ)؛ أَيْ: ذَهَبَتْ، فَالكُسُوفُ هُوَ: ذَهَابُ النُّورِ، وَهُوَ عِنْدَ جُمْهُورِ أَهْلِ اللُّغَةِ: ذَهَابُ نُورِ الشَّمْسِ كلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ.

ثمَّ ذكر أنَّ (مَنْ أَرَادَ حِيَازَةَ العِلْمِ فَلْيُزَيِّنْ بَاطِنَهُ وَيُطَهِّرْ قَلْبَهُ مِنْ نَجَاسَتِهِ)؛ ليكونَ الوعاءُ صالحًا لحملِ العلم، وقال في بيان ذَلكَ: (فالعِلْمُ جَوْهَرٌ لَطِيفٌ، لَا يَصْلُحُ إِلَّا لِلْقَلْبِ صَالحًا لحملِ العلم، وقال في بيان ذَلكَ: (فالعِلْمُ جَوْهَرٌ لَطِيفٌ، لَا يَصْلُحُ إِلَّا لِلْقَلْبِ اللَّاطِيفِ اللَّائِيفِ الللَّائِيفِ اللَّائِيفِ اللَّائِيفِ اللَّائِيفِ الللَّائِيفِ اللَّائِيفِ الللَّائِيفِ اللَّائِيفِ اللَّائِيفِ الللَّائِيفِ اللَّائِيفِ اللَّائِيفِي اللْلَيْفِي الْمُنْ ال

ثمَّ ذكر أنَّ (طَهَارَةَ القَلْبِ تَرْجِعُ إِلَى أَصْلَيْنِ عَظِيمَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: طَهَارَتُهُ مِنْ نَجَاسَةِ الشُّبُهَاتِ.

وَالآخَرُ: طَهَارَتُهُ مِنْ نَجَاسَةِ الشَّهَوَاتِ).

فإنَّ هاتين النَّجاسَتَيْنِ تَعْتَوِرَانِ القلبَ، ولا سبيلَ إلى ٱنتفاعِ العبد بقلبِه إلَّا بنفي هالدِهِ النَّجاساتِ عنهُ.

ثمَّ ذكرَ (مَا لِطَهَارَةِ القَلْبِ مِنْ شَأْنِ عَظِيمٍ)، حتَّى بُدِرَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالأَمرِ بِهَا فِي قَولِ مَنْ يُفَسِّرُ قولِيه تعالَى - فِي أُوائِل مَا نُزِّل عليه -: (﴿ وَثِيَابِكَ فَطَهِرُ اللَّهُ وَاللَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ يُفَسِّرُ الشَّيَابَ بِالبَاطِنِ، وَهُوَ قَوْلٌ حَسَنُ ، لَهُ مَأْخَذٌ صَحِيحٌ).

 شَرْحُ «تَغْظِيمُ العِلْم»

أَتُبَعَهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلرُّجْزَ فَٱهَجُرُ ۞ ﴾ [المدِّر] أَمْرًا بِالكُفْرِ بِالطَّاغُوتِ وَٱجْتِنَابِ الشِّرْكِ، فَبَيْنَ الآيَتَيْنِ يَكُونُ المُنَاسِبُ لِلسِّياق حَمْلُ قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَثِيَابِكَ فَطَهِرُ ۞ ﴾ [المدِّر] عَلَى تَطْهِيرِ القَلْبِ مِنَ النَّجَاسَاتِ الَّتِي تَعْلُوهُ.

وَأُصُولُ نَجَاسَاتِ القَلْبِ ثَلَاثُ:

أُوَّ أَهُا: نَجَاسَةُ الشِّرْكِ.

وَثَانِيهَا: نَجَاسَةُ البِدْعَةِ.

وَثَالِثُهَا: نَجَاسَةُ المَعْصِيَةِ.

ذَكَرَهُ آبْنُ القَيِّمِ فِي كِتَابِ «الفَوَائِدِ».

ثمَّ قال: (وَإِذَا كُنْتَ تَسْتَحِي مِنْ نَظَرِ مَخْلُوقٍ مِثْلِكَ إِلَى وَسَخِ ثَوْبِكَ، فَاسْتَحِ مِنْ نَظَرِ اللهِ إِلَى وَسَخِ ثَوْبِكَ، فَاسْتَحِ مِنْ نَظَرِ اللهِ إِلَى وَسَخِ ثَوْبِكَ، وَإِذَا كُنْتَ تَسْتَحِي مِنْ نَظَرِ مَخْلُوقٍ مِثْلِكَ إِلَى وَسَخِ ثَوْبِكَ، فَاسْتَحِ مِنْ نَظَرِ اللهِ إِلَى قَلْبِكَ، وَفِيهِ إِحَنٌ وَبَلَايَا، وَذُنُوبٌ وَخَطَايَا).

ثمَّ ذكر حديثَ (أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ»)، وَفِيهِ بَيَانُ مَحَلِّ نَظرِ اللهِ منَ العَبْدِ؛ فَلَوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ مِنْ عَبْدِهِ إِلَى شَيْئَيْنِ:

أَحَدُهُما: قَلْبُهُ.

والآخَرُ: عَمَلُهُ.

فالتَّقوى مُؤَلَّفَةٌ مِنْ قلبٍ طاهرٍ، وعَمَلٍ صَالِحٍ ظَاهرٍ، وبحسب كمال حال العبدِ في قلبه وعمَلِه يكونُ كمالُ حالِه عندَ ربِّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى .

ثمَّ ذكر قولَ آبن القيِّم في «نونيَّتِهِ»:

وَٱحْذَرْ كَمَائِنَ نَفْسِكَ اللَّاتِي مَتَى خَرَجتْ عَلَيكَ كُسِرْتَ كَسْرَ مُهَانِ

أَي: ٱحْذَرْ دَفَائِنَ نَفْسِكَ المَخْبُوءَةَ فِيهَا، فَإِنَّهَا (مَتَى خَرَجَتْ عَلَيْكَ) - أَي: ٱنْبَعَثَتْ ظَاهِرَةً عَلَيْكَ فِي أَحْوَالِكَ - لَحِقَكَ الذُّلُّ وَالمَهَانَةُ.

ثمَّ ذكرَ مِن أحوالِ طائفةٍ من طلَّاب العلمِ مَا يُبايِن هلذَا المَعْقِدَ ويناقضُه مِمَّنْ تغدُو قلوبُهم وتروحُ في الشَّهَوات والشُّبهاتِ.

وختم بقول سهلِ بن عبد الله التُّسْتَرِيِّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: ( «حَرَامٌ عَلَى قَلْبٍ أَنْ يَدْخُلَهُ النُّورُ وفيه شَيْءٌ مِمَّا يَكْرَهُ اللهُ عَنَّهَجُلَّ »)؛ أي: يمتنعُ على القَلْبِ أن يدخلَهُ النُّورُ النَّافعُ من كلامِ الله وكلامِ رسولِه صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفيه شيءٌ مِمَّا يكره الله عَنَّهَجَلَّ، وَيَحصُلُ لهُ من حَجْبِ النُّور عنهُ بقدرِ ما يكونُ في قلبِه من النَّجاسةِ.

وأصلُه في التَّنزيل قولُ الله تعالى: ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ [الأعراف:١٤٦].

قال سفيانُ بنُ عيينةَ في تفسِيرِهَا: «أَحْرِمُهُمْ فَهْمَ القُرْآنِ».

وقال محمَّدُ بنُ يوسفَ الفِريَابِيُّ: «أمنعُ قلوبَهم من التَّدبُّر في أمْرِي»؛ أي: في القرآنِ.

ومُوجِب ما هم فيه من منعِ قلوبهم منَ الانتفاع بالقرآنِ ما هُم عليه من الاستكبارِ عن الحقّ، فإنّهم لمّا أستكبروا عن الحقّ أذهّم الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بالجهل. ذكره أبن كثيرٍ في «تفسيره».

وإذا صُرف قلبُ العبد عنِ الانتفاع بكلام الله وكلام رسوله صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَّمَ لَم ينفعُه شيءٌ من القُدَرِ الظَّاهرة منَ الحفظِ والفهم.

والمقصودُ بالصَّرف عن الآياتِ: منعُ الانتفاعِ بها، فربَّمَا كان حافظًا لآياتِ القرآن الكريم أوِ السُّنَّة النَّبويَّة، لكِنَّه لا ينتفعُ بها؛ لِحَجْب قلبِه عن ذَلكَ بها فيه من نَجَاسَةٍ تمنَع دخول النُّور كلِّه أو بعضِه إليه.

شَرْحُ «تَغْظِيمُ العِلْم»

قال آبن الحاجِّ في كتاب «المَدْخَل»: «ومعلومٌ أنَّ بعضَ المُتُكبِّرين يحفظُ القرآن، ولكِنَّهم مُنِعُوا فائدتَه في الفهم والعملِ، وذَ لِكَ هو المطلوبُ».

فينبغي أن يعتني طالبُ العلم خاصَّةً وعبدُ الله عامَّةً بنفي النَّجاسات عن قلبِه؛ ليهنأ قلبُه منتفعًا بِمَا يسمع من كلام الله وكلام رسولِه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

والخلق إذا تباينُوا في قُدَرِهِم في أخذِ العلم حِفظًا وفَهْمًا ودَرْسًا ومُلَازِمةً للشُّيوخِ فإنَّهُم يتفاوتُون تفاوتًا عظيمًا فيها هو أجلُّ من ذَلِكَ، وهو تهيئةُ قلوبِهم وصلاحيَّتُها للانتفاع بلعلم بحسب ما يكون لأحدهم من طهارةِ قلبِه، فالمطهِّرُ قلبَه تطهيرًا تامًّا ينتفعُ في العلم أنتفاعًا عظيمًا؛ وإن كان غيرُه أحفظ منه وأسرعَ فهمًا إلى المقصودِ، فليسَ مَرَدُّ العلم إلى القُوى الظَّاهرَةِ فحسب؛ بل مردُّه الأعظم إلى ما يكون في الباطن من طهارة القلب والإقبال على الله سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى.



## قَالَ الْمُصنِّفُ وفَّقهُ اللَّهُ:

## المعقد الثَّاني إِخْلَاصُ النِّيَّة فيهِ

إِنَّ إِخْلَاصَ الأَعْمَالِ أَسَاسُ قَبُولِهَا، وَسُلَّمُ وُصُولِهَا؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أُمِهُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهُ عُلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَاءَ ﴾ [البيِّنة:٥].

وَقَالَ البُّخَارِيُّ فِي «الجَامِعِ المُسْنَدِ الصَّحِيحِ»، وَمُسْلِمٌ فِي «المُسْنَدِ الصَّحِيحِ» - وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ فِي «المُسْنَدِ الصَّحِيحِ» - وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ -: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ لِلْبُخَارِيِّ -: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: «الأَعْبَالُ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عُمَرَ رَضِحُالِلَهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: «الأَعْبَالُ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عُمَرَ رَضِحُالِللهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الأَعْبَالُ اللهِ عَلْكَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: «الأَعْبَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً مَا نَوَى».

وَمَا سَبَقَ مَنْ سَبَقَ وَلَا وَصَلَ مَنْ وَصَلَ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِخِينَ إِلَّا بِالإِخْلَاصِ للهِ رَبِّ العَالَخِينَ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ المَرُّوذِيُّ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَقُولُ لِأَبِي عَبْدِ الله - يَعْنِي أَحْمَدَ ٱبْنَ حَنْبَلٍ - وَذَكَرَ لَهُ الصِّدْقَ وَالْإِخْلَاصَ؛ فَقَال أَبُو عَبْدِ اللهِ: «بِهَذَا ٱرْتَفَعَ القَوْمُ».

# وَإِنَّمَا يَنَالُ المَرْءُ العِلْمَ عَلَى قَدْرِ إِخْلَاصِهِ.

وَالْإِخْلَاصُ فِي العِلْمِ يَقُومُ عَلَى أَرْبَعَةِ أُصُولٍ، بِهَا تَتَحَقَّقُ نِيَّةُ العِلْمِ لِلْمُتَعَلِّمِ إِذَا قَصَدَهَا: الأَوَّلُ: رَفْعُ الجَهْلِ عَنْ نَفْسِهِ؛ بِتَعْرِيفِهَا مَا عَلَيْهَا مِنَ العُبُودِيَّاتِ، وَإِيقَافِهَا عَلَى مَقَاصِدِ الأَوَّلُ: رَفْعُ الجَهْلِ عَنْ نَفْسِهِ؛ بِتَعْرِيفِهَا مَا عَلَيْهَا مِنَ العُبُودِيَّاتِ، وَإِيقَافِهَا عَلَى مَقَاصِدِ الأَمْرِ وَالنَّهْي.

الثَّانِي: رَفْعُ الجَهْلِ عَنِ الخَلْقِ؛ بِتَعْلِيمِهِمْ وَإِرْشَادِهِمْ لِمَا فِيهِ صَلَاحُ دُنْيَاهُمْ وَآخِرَتِهِمْ. الثَّالِثُ: إِحْيَاءُ العِلْمِ، وَحِفْظُهُ مِنَ الضَّيَاعِ. الثَّالِثُ: إِحْيَاءُ العِلْمِ، وَحِفْظُهُ مِنَ الضَّيَاعِ. الرَّابِعُ: العَمَلُ بِالعِلْم.

شَرْحُ «تَعْظِيمُ العِلْمِ»

# فَالعِلْمُ شَجَرَةٌ، وَالعَمَلُ ثَمَرَةٌ، وَإِنَّمَا يُرَادُ العِلْمُ لِلْعَمَلِ.

وَلَقَدْ كَانَ السَّلَفُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ يَخَافُونَ فَوَاتَ الإِخْلَاصِ فِي طَلَبِهِمُ العِلْمَ، فَيَتَوَرَّعُون عَنِ الْإِخْلَاصِ فِي طَلَبِهِمُ العِلْمَ، فَيَتَوَرَّعُون عَنِ الدِّعَائِه، لَا أَنَّهُم لَم يُحَقِّقُوهُ فِي قُلُوبِهِمْ.

فَهِشَامٌ الدَّسْتَوائيُّ يَقُولُ: «والله؛ مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ: إِنِّي ذَهَبْتُ يَوْمًا أَطْلُبُ الحَدِيثَ أُرِيدُ بِه وَجْهَ اللهِ عَرَّفَجَلَّ».

وَسُئِلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: هَلْ طَلَبْتَ العِلْمَ للهِ؟، فَقَالَ: «للهِ! عَزِيزٌ، وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ حُبِّبَ إِلَيَّ فَطَلَبْتُهُ».

# وَمَنْ ضَيَّعَ الإِخْلَاصَ فَاتَهُ عِلْمٌ كَثِيرٌ، وَخَيْرٌ وَفِيرٌ.

وَيَنْبَغِي لِقَاصِدِ السَّلَامَةِ أَنْ يَتَفَقَّدَ هَلْذَا الأَصْلَ - وَهُوَ الإِخْلَاصُ - فِي أُمُورِهِ كُلِّهِا، دَقِيقِهَا وَجَلِيلِهَا، سِرِّهَا وَعَلَنِهَا.

وَيَحْمِلُ عَلَى هَلَا التَّفَقُّدِ شِدَّةُ مُعَا لِجَةِ النَّيَّةِ.

قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: «مَا عَا لَحْتُ شَيْئًا أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ نِيَّتِي؛ لِأَنَّهَا تَتَقَلَّبُ عَلَيَّ». بل قَالَ سُلَيْهَانُ الهَاشِمِيُّ: «رُبَّهَا أُحَدِّثُ بِحَدِيثٍ وَاحِدٍ وَلِي نِيَّةٌ، فَإِذَا أَتَيْتُ عَلَى بَعْضِهِ بَعْضِهِ تَغَيَّرَتْ نِيَّتِي، فَإِذَا الحَدِيثُ الوَاحِدُ يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّاتٍ».

#### 20 **\$** \$ \$ 5%

## قال الشَّارح وفّقه الله:

ذكر المصنِّفُ وفَّقهُ اللهُ (المعقِد الثَّاني) من معاقد أصول تعظيم العلم، وهو: (إخلاص النيَّة فيه).

وَحَقِيقَةُ الإِخْلَاصِ شَرْعًا: تَصْفِيَةُ القَلْبِ مِنْ إِرَادَةِ غَيْرِ اللهِ.

# فَمَدَارُ الإِخْلَاصِ عَلَى أَمْرَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: تَصْفِيَةُ القَلْبِ، وَهُوَ تَخْلِيَتُهُ مِنْ كُلِّ شَائِبَةٍ تُكَدِّرِهُ.

**وَالآخَرُ**: تَعَلَّقُ تِلْكَ التَّصْفِيَةِ بِإِرَادَةِ اللهِ؛ فَلَا يُزَاحِمُهَا بِشَيْءٍ؛ كَطَلَبِ مَحْمَدَةٍ، أَوْ ثَنَاءٍ، أَوْ حَظِّ مِنَ الدُّنْيَا.

وأشرتُ إلى حقيقةِ الإخلاصِ نَظْمًا بقولي:

إِخْلَاصُنَا للهِ صَفِّ القَلْبَ مِنْ إِرَادَةٍ سِواهُ فَاحْذَرْ يَا فَطِنْ وَعَلَّل المُصنَّفُ طلبَ الإخلاص في أخذ العلم بقوله: (إِنَّ إِخْلَاصَ الأَعْمَالِ أَسَاسُ وَعَلَّل المَصنَّفُ طلبَ الإخلاص في أخذ العلم بقوله: (إِنَّ إِخْلَاصَ الأَعْمَالِ أَسَاسُ قَبُولِهَا، وَسُلَّمُ وُصُولِهَا)، فالسَّبيلُ الأعظم لقبولِ الأعمالِ ووصولِها إلى الله عَنَّفَجَلَّ مُتَقبَّلةً: وقوعُها على حالِ الإخلاص.

ثمَّ قال: (وَمَا سَبَقَ مَنْ سَبَقَ وَلَا وَصَلَ مَنْ وَصَلَ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِخِينَ إِلَّا بِالإِخْلَاصِ لَمُ قَال: (وَمَا سَبَقَ مَنْ سَبَقَ وَلَا وَصَلَ مَنْ وَصَلَ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِخِينَ إِلَّا بِالإِخْلَاصِ لللهِ رَبِّ العَالَمِينَ)، وَذَكَرَ مِن شواهدِ أحوالِهم ما يدلُّ على ما كانُوا عليهِ.

ثمَّ قال: (وَإِنَّمَا يَنَالُ المَرْءُ العِلْمَ عَلَى قَدْرِ إِخْلَاصِهِ)، فإذَا عَظُمَ إِخلَاصُ العبْدِ عظُم أخذُه للعلم، قال أبن عبَّاسٍ رَضَّالِللَّهُ عَنْهُ: «إنَّمَا يحفظ المرءُ علَى قَدْرِ نيَّته». رواه أبنُ عساكرٍ وغيره. ثمَّ ذكر المصنِّف أنَّ (الإِخْلَاصَ فِي العِلْمِ يَقُومُ عَلَى أَرْبَعَةِ أُصُولٍ، بِهَا تَتَحَقَّقُ نِيَّةُ العِلْمِ لِلْمُتَعَلِّم):

أُوّهُ أَن يَقصِدَ بِالتَّعلُّم (رَفْعَ الجَهْلِ عَنْ نَفْسِهِ)، فهو يُقْبِلُ على العلم ليرفع الجهالة بدينه عن نفسه، فيُعرِّف نفسه (مَا عَلَيْهَا مِنَ العُبُودِيَّاتِ) ويُوقِفها (عَلَى مَقَاصِدِ الأَمْرِ وَالنَّهْي) الواردة في الشَّرع.

وثانيها: (رَفْعُ الجَهْلِ عَنِ الخَلْقِ)؛ بأن يسعَى في تعليمِهم وإرشادهِم وهدايتهِم إلى الصِّراط المُسْتقيم.

شَرْحُ «تَغْظيمُ العلْم»

وثالثها: (إِحْيَاءُ العِلْمِ، وَحِفْظُهُ مِنَ الضَّيَاعِ)؛ فيسعى في بَثِّه رَغبةً في حفظه لئلَّا يُنسَى ويُطوى من الأمِّة.

ورابعها: (العَمَلُ بِالعِلْمِ)؛ فينوي عندَ أخذِهِ العلمَ أن يتحرَّى العمَلَ به.

فَمَنْ أَرَادُ أَن يُحِقِّقَ نيَّةَ العلمِ الخالصةَ في قلبِه فليمتَثِل هلذِهِ الأصولَ الأربعَةَ فيُشهِدها قلبَه، وجَمعتُ هلذِهِ الأصول الأربعة في بيتيْنِ فقلتُ:

وَنِيَّةٌ لِلْعِلْمِ رَفْعُ الْجَهْلِ عَمْ عَنْ نَفْسِهِ فَغَيْرِهِ مِنَ النَّسَمْ وَنِيَّةٌ لِلْعِلْمِ رَفْعُ الْجَهْلِ عَمْ فَيَاعِهَا وَعَمَلُ لِهِ ذُكِنْ وَبَعْدَهُ التَّحْصِينُ لِلْعُلُومِ مِنْ ضَيَاعِهَا وَعَمَلُ بِهِ زُكِنْ وَبَعْدَهُ التَّحْصِينُ لِلْعُلُومِ مِنْ ضَيَاعِهَا وَعَمَلُ بِهِ زُكِنْ وَبَعْدَهُ التَّحْصِينُ لِلْعُلُومِ مِنْ ضَيَاعِهَا وَعَمَلُ بِهِ زُكِنْ وَقُولُه: (النَّسَمْ)؛ أي: الخلقُ.

وقوله: (زُكِنْ)؛ أي: ثَبَتَ.

ثمَّ ذكر ما كان عليه السَّلف من تخوُّفِهم فَوْتَ الإخلاصِ في أعمالِهم، (لَا أَنَّهُم لَمَ يُعَقِّقُوهُ)، فإنَّهُم كانوا يجتهدون في تحرِّيه، ثمَّ يَعظُمُ خَوفُ أحدِهِم على نفسه ألَّا يكونَ مَعلَمُ الله على أحوالِهم. ما يدلُّ على أحوالِهم.

ثمَّ قالَ: (وَمَنْ ضَيَّعَ الإِخْلَاصَ فَاتَهُ عِلْمٌ كَثِيرٌ، وَخَيْرٌ وَفِيرٌ.

وَيَنْبَغِي لِقَاصِدِ السَّلَامَةِ أَنْ يَتَفَقَّدَ هَلْذَا الأَصْلَ - وَهُوَ الإِخْلَاصُ - فِي أُمُورِهِ كُلِّهِا، دَقِيقِهَا وَجَليلِهَا، سِرِّهَا وَعَلَنِهَا).

ثمَّ ذكر الدَّاعي إلى طَلَبِ تفقُّد الإخلاصِ في الأعمالِ فقال: (وَيَحْمِلُ عَلَى هَلَا التَّفَقُّدِ شِدَّةُ مُعَا لَجَةِ النَّيَّةِ)؛ أَيْ: عِظَمُ مَا يَجِدُ العَبْدُ مِنَ الشِّدَّةِ فِي إِصْلَاحِ نِيَّتِهِ وَتَصْفِيتِهَا بِأَنْ تَكُونَ خَالِصَةً للهِ عَنَّهَ عَلَى اللهِ عَنَّهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَالَهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وذكر قول سفيانَ الثَّوريِّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: («مَا عَالَجُ تُ شَيْئًا») - أي: ما كَابَدْتُ في المُشقَّة - («أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ نِيَّتِي؛ لِأَنَّهَا تَتَقَلَّبُ عَلَيًّ»)؛ فالنَّيَّة من أحوا لها أنَّها تتقلَّبُ - أي: تتَغيَّرُ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ.

وَمَنْشَأْ تَقَلُّبِ النِّيَّةَ أَنَّ مَحَلَّها القَلْبُ، وَهُو عُرْضَةٌ لِلتَّقَلُّبِ وَالتَّغَيُّرِ، قال الأوَّلُ:

قَدْ سُمِّ عَيَ القَلْبُ قَلْبًا مِنْ تَقَلِّبِ فِ فَاحْذَرْ عَلَى القَلْبِ مِنْ قَلْبٍ وَتَحْوِيلِ
فإذا كان محلُّ النِّيَّة من العبد - وهو القلبُ - يتقلَّب؛ فإنَّ النِّيَّة الكائنة في هلذا المحلِّ تتقلَّب معهُ.

ثمَّ ذكر قول سليمانَ الهاشميِّ: («رُبَّمَا أُحَدِّثُ بِحَدِيثٍ وَاحِدٍ وَلِي نِيَّةٌ») - أَيْ: مَقْصَدُ حَسَنٌ -، («فَإِذَا أَتَيْتُ عَلَى بَعْضِهِ تَغَيَّرَتْ نِيَّتِي») - أَيْ: تَحَوَّلَتْ نِيَّتِي -، («فَإِذَا الحَدِيثُ حَسَنٌ -، («فَإِذَا الحَدِيثُ الوَاحِدُ يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّاتٍ»)؛ أَيْ: يَحْتَاجُ العَبْدُ فِيهِ إِلَى رَدِّ نيَّتِهِ إِلَى قَصْدِهَا الحَسَنِ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ بَعْدَ عُرُوضِ هِذَا التَّغَيُّرِ لَهَا.

وهاذَا الأَمْرُ الَّذِي أَرْشَدَ إِلَيْهِ سُلَيْمَانُ الْهَاشِمِيُّ هُوَ تَصْحِيحُ النَّيَّةِ؛ وَالْمُرَادُ بِهِ: رَدُّ النَّيَّةِ إِلَى الْمُأْمُورِ بِهِ إِذَا عَرَضَ لَهَا مَا يُغَيِّرُهَا أَوْ يُفْسِدُهَا.

فَقَوْلْنَا: (إِلَى المَأْمُورِ بِهِ)؛ أَيْ: إِلَى وَفْقِ الأَمْرِ الشَّرْعِيِّ.

وَقَوْلُنَا: (إِذَا عَرَضَ لَهَا مَا يُغَيِّرُهَا)؛ أَيْ: يُحُوِّلُهُا مِنْ قَصْدِ القُرْبَةِ إِلَى الإِبَاحَةِ المُجَرَّدَةِ.

وَقَوْلُنَا: (أَوْ يُفْسِدُهَا)؛ أَيْ: مَا يُخْرِجُهَا مِنَ الصَّلَاحِ إِلَى ضِدِّهِ، وَهِيَ الإِرَادَةُ المُحرَّمة.

فإنَّ العبدَ تكون لَه في الشَّيء نيَّةُ حسنةٌ، فإذا طالَ معه عَرَضَ له من أحوالِ النَّيَّة ما يَقْلِبُها عن وجْهِهَا الَّذي أراد، فتارةً تخرجُ من إرادةِ القُربة والازْدِلَافِ إلى الله عَرَّفِجَلَّ إلى قصْدٍ مباحٍ، وتَارةً تخرجُ من القصد الحَسَن إلى قصْدٍ سَيِّءٍ؛ كمَنْ يخرجُ إلى هاذِهِ المجالس يريد الانتفاعَ بها يكُونُ فيها من العِلمِ والخيرِ، فإذا طالت عليه أيَّامُها جعلَ مُجَرَّدَ وصولِه

شَرْحُ «تَعْظيمُ العِلْم»

إلى هلنو المجالس مَقَامًا للنُّزهة، وتغيير نفسه عن الحال الَّذي كانت عليها في بلده، فهو نقلَ نفسه من بلد إلى بلد ليُروِّح عن نفسه بالسيّاحة في الأرض فأخرجها إلى قصد مباحٍ. وربَّما عرضَ للعبد بعد قُدومِه هلنه المجالس رَجَاءَ الانتفاع بالعلم ما يُفسِد نيَّته؛ كأن يتزيَّن له حالُ المعلِّم الَّذي يُلقي هلاَ العلمَ إليه، فتصبُو نفسُه إلى أن ينالَ من العلم ما يُرْفَعُ به فوق رؤوس النَّاس بالجلوس على الكراسي، فتفسُد نيَّته بهلاَ الغرضِ السَّيِّء؛ إذْ جعل مُدْركة من العلم الَّذي يبتغيه أن يُرفع فوق رؤوس النَّاس، وما الخير إذا رُفع العبد على الكراسي فوق الخلق؟! فإذا وفدَ على الله عَنَّفَكً كان على ضدِّ تلك الحال من الذَّلة والمهانة – أعاذنا الله وإيَّاكم من عاقبة السُّوء.

والمقصود: أنَّ العبدَ يجتهدُ في تصحيح نيَّتِه، فإذا عَرضَتْ له هلِذهِ الأحوالُ رَدَّ نيَّتَه إلى مَا كَانتْ عليه من قصْدٍ حسن.

وهاذَا التَّفَقُّد هو الَّذي عظُم عند السَّلف وشقَّ عليهم؛ لأنَّ النِّيَات جُعِلتْ في القلب، والقلبُ مُتَقَلِّب، فتكون لأحدهم نيَّةٌ ثمَّ تتحوَّل سَريعًا؛ كالَّذي ذكرَ سليهان الهاشميُّ مِن أنَّ المرءَ يبدأ فيحدِّث بحديثٍ عن النَّبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسنِدًا له ليُكتَب عنهُ مِن الرُّواةِ، فإذا شَرَعَ فيه عرضَ له في أثناء حديثِه غرضٌ أخرجَ نيَّته عن قصدِها الحسنِ فيحتاج إلى ردِّ نيَّته إلى ما كانت عليه من قصدٍ حسن.



## قَالَ الْمُصنِّفُ وفَّقهُ اللَّهُ:

## المُعْقِدُ الثَّالِثُ جَمْعُ همَّةً النَّفْسِ عَلَيْـهِ

فَإِنَّ شَعَثَ النَّفْسِ إِذَا جُمِعَ عَلَى العِلْمِ ٱلْتَأَمَ وَٱجْتَمَعَ، وَإِذَا شُغِلَ بِه وَبِغَيْرِهِ ٱزْدَادَ تَفَرُّقًا وَشَعَاتًا، وإِنَّمَا تُجْمَعُ الهِمَّةُ عَلَى المَطْلُوبِ بِتَفَقُّدِ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ:

أَوَّ لَهُا: الحِرْصُ عَلَى مَا يَنْفَعُ، فَمَتَى وُفِّقَ العَبْدُ إِلَى مَا يَنْفَعُهُ حَرَصَ عَلَيْهِ.

ثَانيهَا: الاسْتِعَانَةُ باللهِ عَزَّهَجَلَّ فِي تَحْصِيلِهِ.

إِذَا لَمَ يَكُنْ عَوْنٌ مِنَ اللهِ لِلْفَتَى فَا وَلَا مَا يَجْنِي عَلَيْهِ ٱجْتِهَادُهُ وَالدُّهَا: عَدَمُ العَجْزِ عَنْ بُلُوغِ البُغْيَةِ مِنْهُ.

وَقَد جُمِعْتُ هَاذِهِ الأُمُورُ الثَّلاثَةُ فِي الحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ الحَجَّاجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَٱبْنُ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ وَٱبْنُ نُمَيْرٍ، قَالَا: «آخرِضْ مُحَمَّدِ بْنِ جَبَّان، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِللهُ عَنْهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «آخرِضْ عَلَيْهِ وَلَا تَعْجِزْ».

فَمَنْ أَرَادَ جَمْعَ هِمَّتِهِ عَلَى العِلْم، فَلْيُشْعِلْ فِي نَفْسِه شُعْلَةَ الحِرْصِ عَلَيْه؛ لِأَنَّهُ يَنْفَعُهُ، بَلْ كُلُّ خَيْرٍ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة إِنَّمَا هُو ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ العِلْمِ، وَلْيَسْتَعِنْ بِاللهِ عَلَيْهِ، وَلَا يَعْجِزْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ حِينَةٍ يُدْرِكُ بُغْيَتَهُ وَيَفُوزُ بِهَا أَمَّلَهُ.

قال الجُنَيْدُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «مَا طَلَبَ أَحَدُّ شَيْئًا بِجِدٍّ وَصِدْقٍ إِلَّا نَالَهُ، فَإِنْ لَمْ يَنَلْهُ كُلَّه نَالَ يَعْضَهُ».

الجَدُّ بِالجِدِّ وَالحِرْمَانُ بِالكَسلِ فَانْصَبْ تُصِبْ عَنْ قَرِيبٍ غَايَةَ الأَمَلِ

شَرْحُ «تَغْظِيمُ العِلْم»

فَانْهَضْ بِهِمَّتِكَ وَٱسْتَيْقِظْ مِنَ الغَفْلَةِ؛ فَإِنَّ العَبْدَ إِذَا رُزِقَ هِمَّةً عَالِيَةً فُتِحَتْ لَه أَبْوَابُ الخَيْرَاتِ، وَتَسَابَقَتْ إِلَيْهِ المَسرَّاتُ.

قَال ٱبْنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ فِي كِتَابِهِ «الفَوَائِدِ»: «إِذَا طَلَعَ نَجْمُ الهِمَّةِ فِي ظَلَامِ لَيْلِ البَطَالَةِ، وَرَدِفَهُ قَمَرُ العَزِيمَةِ؛ أَشْرَقَتْ أَرْضُ القَلْبِ بِنُورِ رَجِّا».

# وَمَنْ تَعَلَّقَتْ هِمَّتُهُ بِمَطْعَمِ، أَوْ مَلْبَسٍ، أَوْ مَأْكَلٍ، أَوْ مَشْرَبٍ، لَمْ يَشَمَّ رَائِحَةَ العِلْمِ.

وَآعْلَمْ بِأَنَّ العِلْمَ لَيْسَ يَنَالُهُ مَنْ هَمُّهُ فِي مَطْعَمٍ أَوْ مَلْبَسِ فَاعْرَصْ لِتَبْلُغَ فِيهِ حَظًّا وَافِرًا وَآهْجُرْ لَهُ طِيبَ المَنَامِ وَعَلِّسِ فَاحْرِصْ لِتَبْلُغَ فِيهِ حَظًّا وَافِرًا وَآهْجُرْ لَهُ طِيبَ المَنَامِ وَعَلِّسِ

وَإِنَّ مِمَّا يُعْلِي الْحِمَّةَ وَيَسْمُو بِالنَّفْسِ: آعْتِبَارَ حَالِ مَنْ سَبَقَ، وَتَعَرُّفَ هِمَمِ القَوْمِ الْمَاضِينَ. فَأَبُو عَبْدِ اللهِ أَحْمَدُ آبْنُ حَنْبَلٍ كَانَ وَهُوَ فِي الصِّبَا رُبَّمَا أَرَادَ الخُرُوجَ قَبْلَ الفَجْرِ إِلَى حِلَقِ الشَّيُوخ، فَتَأْخُذُ أُمُّهُ بِثِيَابِهِ وَتَقُولُ رَحْمَةً بِهِ: حَتَّى يُؤَذِّنَ النَّاسُ أَوْ يُصْبِحُوا.

وَقَرَأَ الخَطِيبُ البَغْدَادِيُّ «صَحِيحَ البُخَارِيِّ» كُلَّهُ عَلَى إِسْمَاعِيلَ الحِيرِيِّ فِي ثَلَاثَةِ مَجَالِسَ؛ النَّغَانِ مِنْ هَا فِي لَيْلَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ صَلَاةِ المَغْرِبِ إِلَى صَلَاةِ الفَجْرِ، وَاليَوْمَ الثَّالِثَ مِنْ ضَحْوَةِ النَّهَادِ إِلَى صَلَاةِ الفَجْرِ، وَاليَوْمَ الثَّالِثَ مِنْ ضَحْوَةِ النَّهَادِ إِلَى صَلَاةِ المَغْرِبِ، وَمِنَ المَغْرِبِ إِلَى طُلُوعِ الفَجْرِ.

قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي «تَارِيخِ الإِسْلَامِ»: «وَهَلْذَا شَيْءٌ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا فِي زَمَانِنَا يَسْتَطِيعُهُ».

رَحِمَ اللَّهُ أَبَا عَبْدَ اللهِ، كَيْفَ لَوْ رَأَى هِمَمَ أَهْلِ هَذَا الزَّمَانِ مَاذَا يَقُولُ؟!

وَكَانَ أَبُو مُحَمَّدٍ آبْنُ التَّبَّانِ أَوَّلَ ٱبْتِدَائِهِ يَدْرُسُ اللَّيْلَ كُلَّهُ، فَكَانَتْ أُمُّهُ تَرْحُهُ وَتَنْهَاهُ عَنِ القِيلَ وَكَانَ أَبُو مُحَمَّدٍ آبْنُ التَّبَانِ أَوَّلَ ٱبْتِدَائِهِ يَدْرُسُ اللَّيْلَ كُلَّهُ، فَكَانَ أُمُّهُ تَرْحُهُ وَتَنْهَاهُ عَنِ الآنِيَةِ القِيلَ فَكَانَ يَأْخُذُ المِصْبَاحَ وَيَجْعَلُهُ تَحْتَ الجَفْنَةِ - شَيْءٍ مِنَ الآنِيَةِ العَظِيمَةِ - وَيَتَظَاهَرُ بِالنَّوْمِ، فَإِذَا رَقَدَتْ أَخْرَجَ المِصْبَاحَ وَأَقْبَلَ عَلَى الدَّرْسِ.

وَقَدْ رَأَيْتُ فِي بَعْضِ المَجْمُوعَاتِ الْحَطِّيَّةِ فِي مَكْتَبَةٍ نَجْدِيَّةٍ خَاصَّةٍ، مِمَّا يُنْسَبُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْن حَسَنٍ آل الشَّيْخِ - صَاحِبِ «فَتْحِ المَجِيدِ» - قَوْلَهُ:

شَمِّرْ إِلَى طَلَبِ العُلُومِ ذُيُ ـ وَلَا وَالْهَضْ لِذَ لِكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَصِلِ السُّوَالَ وَكُنْ هُدِيتَ مُبَاحِثًا فَالعَيْبُ عِنْدِي أَنْ تَكُونَ جَهُولًا وَصِلِ السُّوَالَ وَكُنْ هُدِيتَ مُبَاحِثًا فَالعَيْبُ عِنْدِي أَنْ تَكُونَ جَهُولًا فَكُنْ رَجُلًا رِجْلُهُ عَلَى الثَّرَى ثَابِتَةٌ، وَهَامَةُ هِمَّتِهِ فَوْقَ الثُرَيَّا سَامِقَةٌ، وَلَا تَكُنْ شَابَّ البَدَنِ فَكُنْ رَجُلًا رِجْلُهُ عَلَى الثَّرَى ثَابِتَةٌ، وَهَامَةُ هِمَّتِهِ فَوْقَ الثُريَّا سَامِقَةٌ، وَلَا تَكُنْ شَابَ البَدَنِ أَشْيَبَ الْهِمَّةِ؛ فَإِنَّ هِمَّةَ الصَّادِقِ لَا تَشِيبُ.

كَانَ أَبُو الوَفَاءِ ٱبْنُ عَقِيلٍ - أَحَدُ أَذْكِيَاءِ العَالَمِ مِنْ فُقَهَاءِ الْحَنَابِلَةِ - يُنْشِدُ وَهُوَ فِي الثَّ انِينَ:

مَا شَابَ عَزْمِي وَلَا حَزْمِي وَلَا خُلُقِي وَلَا خُلُقِي وَلَا وَلَائِكِي وَلَا دِينِكِي وَلَا كَرَمِي وَلَا عَرْمِي وَلَا عَلَيْمُ وَلَا عَلَيْمُ وَلِي اللّهَ عَلَى وَلَا عَلَيْمُ وَلَا عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّ

#### 20 **\$** \$ \$ 5%

### قال الشَّارح وفّقه الله:

ذكر المصنفُ وقَّقهُ اللهُ (المعقد الثَّالث) من معاقدِ تعظيمِ العلمِ، وهو: (جَمْعُ همّةِ النَّفْسِ عَلَيْهِ)؛ أَيْ: جَمْعُ هِمَّةِ النَّفْسِ عَلَى العِلْمِ بِأَنْ يَتَوجَّهَ إِلَيْهِ بِإِرَادَتِهِ فَلَا يَشْتَغِلُ بِغَيْرِهِ. النَّفْسِ عَلَى العِلْمِ بِأَنْ يَتَوجَّهَ إِلَيْهِ بِإِرَادَتِهِ فَلَا يَشْتَغِلُ بِغَيْرِهِ. وَذكر فيه أَنَّ (شَعَثَ النَّفْسِ) - أَيْ: تَفَرُّقَهَا - (إِذَا جُمعَ عَلَى العِلْمِ) وٱجتمعَ نالَ العبدُ مرادَه منْهُ، وإذا شُغِلت النَّفس بالعلم وبغيره فإنَّها تزداد (تَفَرُّقًا وَشَتَاتًا).

ثمَّ ذكر أنَّ جمعَ الهمَّة على المطلوب يكون بتطلُّبِ ثلاثة أمورٍ: (أَوَّ لَهُا: الحِرْصُ عَلَى مَا يَنْفَعُ).

(ثَانِيهَا: الاسْتِعَانَةُ باللهِ عَزَّهَ جَلَّ فِي تَحْصِيلِهِ)؛ أي: في تحصيل ذَالِكَ النَّافع.

(ثَالِثُهَا: عَدَمُ العَجْزِ عَنْ بُلُوغِ البُغْيَةِ مِنْهُ)؛ أي: لا يتَقَاعَدُ العبد بالوَهَن عن إدراكِ ما يؤمِّله ويرجوه من مطلوب ينفعه.

وذكر في ثانيها - وهو الاسْتِعَانَةُ باللهِ عَرَّوَجَلَّ - قولَ الأوَّلِ:

شَرْحُ «تَغْظِيمُ العِلْم»

# إِذَا لَمْ يَكُنْ عَوْنٌ مِنَ اللهِ لِلْفَتَى فَا قَوَّلُ مَا يَجْنِي عَلَيْهِ ٱجْتِهَادُهُ

أي: إذا لم يُصحَب العبد بمعونة من الله؛ فَإِنَّ من أوائلِ ما يفتحُ عليه أبوابَ الشُّرور أجتهادُه بنفسِه، وظنُّه أستقلالَه وأستغناءَه عنِ الاستمدادِ من ربِّه عَرَّهَ عَلَّا إعانةً وتوفيقًا.

ثم ذكر أنَّ هلذه الأمور الثَّلاثة مجموعةٌ في حديثِ (أبي هُرَيْرَةَ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَعْجِزْ»)، و(«تَعْجِزْ») و(«تَعْجِزْ») بكُسْرِ الجيم، وَتُفْتَحُ أَيْضًا.

فإنَّ جُمَلَ الحديثِ الثَّلاثَ دالَّةٌ على هلهِ والأمورِ الثَّلاثةِ واحدًا فواحدًا.

ثمَّ ذكر أنَّ (مَنْ أَرَادَ جَمْعَ هِمَّتِهِ عَلَى العِلْمِ، فَلْيُشْعِلْ فِي نَفْسِهِ شُعْلَةَ الحِرْصِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يَنْفَعُهُ، بَلْ كُلُّ خَيْرٍ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة إِنَّهَا هُو تَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ العِلْمِ)، فَالعِلْمُ أَصْلُ كُلِّ يَنْفَعُهُ، بَلْ كُلُّ خَيْرٍ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة إِنَّهَا هُو ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ العِلْمِ)، فَالعِلْمُ أَصْلُ كُلِّ يَنْفَعُهُ، بَلْ كُلُّ خَيْرٍ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة إِنَّهَا هُو ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ العِلْمِ)، فَالعِلْمُ أَصْلُ كُلِّ خَيْرٍ. ذَكَرَهُ القَرَافِيُّ فِي كِتَابِ «الفُرُوقِ».

وقال أبنُ القيِّم رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «أصلُ كلِّ خيرٍ في الدُّنيا والآخرةِ العِلمُ والعَدلُ، وأصلُ كلِّ شرِّ في الدُّنيا والآخرة الجهل والظُّلم». ٱنتهى كلامُه.

وهو يرجِع إلى ما ذكرَه القَرَافيُّ؛ لأنَّ العدلَ لا يمكن إلَّا بالعلم، فمَنْ لم يكن له علمٌ لم تكنْ له قدرةٌ على العدل، فرجعَ أصل الخير كلِّه إلى العلم.

ثمَّ قال في الحثِّ عليه: (وَلْيَسْتَعِنْ باللهِ عَلَيْهِ، وَلَا يَعْجِزْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يُدْرِكُ بُغْيَتَهُ وَيَفُوزُ بِهَا أَمَّلَهُ).

وذكرَ من قولِ الجُنيدِ والشِّعرِ الحَسَنِ ما يحرِّك النَّفس في هلَّا.

ثمَّ قَالَ: (فَانْهَضْ بِهِمَّتِكَ وَٱسْتَيْقِظْ مِنَ الغَفْلَةِ؛ فَإِنَّ العَبْدَ إِذَا رُزِقَ هِمَّةً عَالِيَةً فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الخَيْرَاتِ، وَتَسَابَقَتْ إِلَيْهِ الْمَسَرَّاتُ)، وذكر كلام أبنِ القيِّم رَحِمَهُ ٱللَّهُ في كتابه «الفوائد» في هلذَا المعنى.

ثمَّ ذكر من أحوال الأوائل وهِمَمِ القوم الماضينَ ما يحرِّك العبدَ إلى مُحاذَاتهم والاقتداء بهمْ، فذكرَ ما كان عليه أحمدُ أبنِ حنبلٍ في الصِّبا أنَّه (رُبَّمَا أَرَادَ الخُرُوجَ قَبْلَ الفَجْرِ إِلَى حِلَقِ بهمْ، فذكرَ ما كان عليه أحمدُ أبنِ حنبلٍ في الصِّبا أنَّه (رُبَّمَا أَرَادَ الخُرُوجَ قَبْلَ الفَجْرِ إِلَى حِلَقِ الشُّيوخِ، فَتَأْخُذُ أُمُّهُ بِثِيَابِهِ) (رَحْمَةً بِهِ) وشفقةً عليه، وتقولُ: («حَتَّى يُؤذِّنَ النَّاسُ أَوْ يُصْبِحُوا»)؛ أيْ: أمسِكْ عَنِ الخُروج حتَّى يؤذِّن النَّاس أو يستبينَ الفجرُ فتخرج قبلَهُ.

ثمَّ ذكر الحال الَّتي أتَّفقت لأبي بكرٍ الخطيب من قراءة («صَحِيحِ البُّخَارِيِّ» كُلِّهِ عَلَى إِسْمَاعِيلَ الحِيرِيِّ فِي ثَلَاثَةِ مَجَالِسَ)، على النَّعت المذكورِ في وصفها، وَهاذَا الَّذي ذكرَه من حالِ الخطيب ممَّا يستبعِد وقوعَه مَنْ قعدتْ همَّته ويراه شيئًا مُحالًا.

وربَّما عُدَّ غَلَطًا، وهو الَّذي وقع لمحمَّد بن أبي بكر الشِّلِّيِّ في «المَشْرَعِ الرَّويِّ»؛ فإنَّه ذكر أنَّ هاذِهِ الحكاية عَلطُ، وأنَّ الخطيب قرأ «البخاريَّ» في خمسة أيَّامٍ، والصَّحِيحُ: أَنَّ الخطيب قرأ «البخاريَّ» عَلَى وَجْهٍ مُعَظَّم عِنْدَ أُولِي الهِمَم مَرَّتَيْنِ:

إِحْدَاهُمَا: قِرَاءَتُهُ عَلَى كَرِيمَةَ المَرْوَزِيَّةِ فِي خَمْسَةِ أَيَّامٍ مِنْ أَيَّامِ الْحَجِّ.

وَالْآخَرُ: قِرَاءَتُهُ فِي ثَلَاثَةِ مَجَالِسَ عَلَى إِسْمَاعِيلَ الحِيرِيِّ، وَهِيَ المَذْكُورَةُ هُنَا.

وقد ذكرها الخطيب نَفْسُهُ عَنْ نَفْسِهِ فِي كِتَابِهِ «تَارِيخُ بَغْدَادَ» فِي تَرْجَمَةِ شَيْخِهِ إِسْمَاعِيلَ الجيريِّ رَجِمَةُ ٱللَّهُ.

ثمَّ ما ذكرَه الذَّهبيُّ من أنَّ هاندَا الأمر لا يعلم أحدًا يستطيعهُ من أهل زمانه هو على إرادة أستعظامِه، لا على وجه القطْع بأنَّه لا يكونُ؛ لأنَّ واهب القُدر هو الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، والله عَزَّوَجَلَّ يُجْرِي من الخَيْرِ والمَدَدِ لَنْ يَجْتِبِيهِ من عباده ما لا يكون لغيره، وإن تأخَّر زمانُه.

فكما يُنعِم الله عَزَّوَجَلَ على أناسٍ بالسَّعة في المَال ورغد العيش = ينعِمُ الله أعظمَ وأعظمَ على مَنْ يجتبيه من خلقه في إدراك الحقائقِ الإيمانيَّة، ويذلِّلُ لهم سبلَ الوصولِ إليها.

شَرْحُ «تَغْظيمُ العِلْم»

وقد عمدَ آبن طولونَ - أحَدُ علماء القرنِ العاشرِ - إلى مُحَاذاةِ الخطيبِ في فِعْلِهِ، فَذَكَرَ عن نفسِه في «الفِهْرِسْتِ الأوسطِ» له أنَّه قرأ «البخاريَّ» على أحد شيوخه على النَّحو الَّذي قرأه الخطيب البغداديُّ.

فبعد نحو خمسَةِ قرونٍ ٱتَّفق لابْنِ طولونَ الحَنفيِّ صَاحبِ التَّصانيف الكثيرة محاذاةُ الخطيب البغداديِّ فصنعَ كما صنعَ الخطيبُ.

وذِكْرُ هلِذِهِ الأحوال وما هو أعظم منها ممّا كان عليه جماعةٌ من السّلف - من الصّحابة والتّابعين وأتباع التّابعين - من العلم والعمل ممّا فضًا بينَ النّاس بَأَخَرَةٍ ٱستبعادُه، حتّى صَارَ بعضُهم يَتَفَوَّهُ بأنّه لو صحّتِ الأسانيد فإنّه لا يُسلّم لهلِزهِ الآثار؛ كمَنْ يُصَلّي في الضُّحَى ثلاثمائة ركعةٍ، أو يقرأ القرآن ختمةً كامِلةً كلّ يومٍ أو ختمتين، وهلِزهِ النّكُرةُ الّتي يجِدُها هَاؤُلاءِ - وربّم نحنُ أحيانًا في النّفوس - هي لِلْبَوْنِ الشّاسِع والفَرْق العظيم بين حالنا وحالِم، فإنّهُم لِكَمَالِ أحوالِهم وتهذيهِم أنفُسَهم مُكّنُوا منَ القُدرَةِ عَلَى العلم والعمل ما ليسَ لغيرهِم.

وليسَ بمستبعدٍ أن يجعلَ الله سُبَحَانَهُ وَتَعَالَىٰ لَمَنْ بعدَهم شيئًا كانوا عليه، فَإِنَّ المِنَ بيدِه سُبَحَانَهُ وَتَعَالَىٰ ، لكِنَّ الشَّأَنَ في الهمَّة الدَّاعية إلى المطلوب، فإذا ضَارَعَ العبدُ غيرَه في صَلاحِ النِّيَّة وكَمَال الرَّغبةِ أمدَّه الله عَرَّوَجَلَّ بقوَّةٍ لا تكون لأهل عصره وزمانه.

ثمَّ ذكر من أحوالِ الأوائل أيضًا حالَ أبي محمِّدِ أبنِ التَّبَّان أنَّه كان يفعلُ ما يفعلُ من دراستِه (اللَّيْلَ كُلَّهُ)، و (كَانَتْ أُمُّهُ) تُشفق عليه و (تَنْهَاهُ)، (فَكَانَ يَأْخُذُ المِصْبَاحَ وَيَجْعَلُهُ دراستِه (اللَّيْلَ كُلَّهُ)، و (كَانَتْ أُمُّهُ عُليه عليه و (تَنْهَاهُ)، (فَكَانَ يَأْخُونَ المِصْبَاحَ وَيَجْعَلُه مَّ عظيمةٌ - (وَيَتَظَاهَرُ بِالنَّوْمِ) - أي: يُظهِر لها كأنَّه نام - (فَإِذَا رَقَدَتْ أَخْرَجَ المِصْبَاحَ وَأَقْبَلَ عَلَى الدَّرْسِ).

ثمَّ ذكر بيتين مَلِيحَيْنِ لـ (عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْن حَسَنٍ آل الشَّيْخِ صَاحِبِ «فَتْحِ الْفَتْحِ الْمَامِ وَكُلُو السَّيْخِ صَاحِبِ «فَتْحِ الْمَامِ وَكُلُو اللَّهِ اللَّهُ وَالاجتهاد في أخذ العلم إذ يقول:

شَمِّرْ إِلَى طَلَبِ العُلُومِ ذُيُ ـ وَٱنْهَضْ لِذَ لِكَ بُكْرَةً وَأَصِيلَا وَصِلِ السُّوَالَ وَكُنْ هُدِيتَ مُبَاحِثًا فَالعَيْبُ عِنْدِي أَنْ تَكُونَ جَهُ ولَا وَصِلِ السُّوَالَ وَكُنْ هُدِيتَ مُبَاحِثًا فَالعَيْبُ عِنْدِي أَنْ تَكُونَ جَهُ ولَا ثَمَّ قَالَ: (فَكُنْ رَجُلًا رِجْلُهُ عَلَى الثَّرَى) – أي: في الأرض – (وَهَامَةُ هِمَّتِهِ فَوْقَ الثُرَيَّا)؛ وهي نَجْمٌ مَعْرُوفَ عِنْدَ العَرَبِ، وَلِشُهْرَتِهِ بَيْنَهُمْ فَإِنَّهُمْ إِذَا أَطْلَقُوا ذِكْرَ النَّجْمِ كَانَ مُرَادَهُمْ، فَإِنَّهُمْ يُرِيدُونَ بِهِ الثُّرَيَّا.

ثمَّ قال: (وَلَا تَكُنْ شَابَّ البَدَنِ أَشْيَبَ الهِمَّةِ)؛ أَيْ: لَا تَكُنْ مِمَّنْ هُوَ فِي سِنِّ الشَّبَابِ بَدَنًا، لَكِنْ رُوحُهُ وَهِمَّتُهُ فِي حَالِ الشَّيْبِ، وعلَّلَه بقوله: (فَإِنَّ هِمَّةَ الصَّادِقِ لَا تَشِيبُ)، فإذا صدَق الحرء في طِلَابِ شيءٍ لم تضعُف همَّته كالضَّعف الَّذي يلحق البدنَ إذا شابَ المرء.

وَقَولُهُ: (أَشْيَبَ الهِمَّةِ)؛ هُو وَصْفُ للرَّجُلِ إِذَا خَالَطَهُ الشَّيْبُ، فَإِذَا خُلِطَ الرَّجُلُ إِنا شَايِبٌ) فِي أَصَحِّ قَوْلَيْ أَهْلِ اللَّغَةِ. بِالشَّيْبِ قيل له (أَشْيَبٌ)، وَلَا يُقَالُ لَهُ: (شَايِبٌ) فِي أَصَحِّ قَوْلَيْ أَهْلِ اللَّغَةِ.

والمرأة إذا ظهر شَيبُها لا يقال لها: (آمرأةٌ شَيْبَاءُ)، فالأَشْيَبُ وَصْفٌ مُخْتَصُّ بِالرَّجُلِ، والمرأة إذا خلوا الشَّيْبُ؛ كما يُقال للرَّجل: (رَجُلُ أُشَيْمِطُ)، لكِنَّ الأَشْيَبَ مخصوصٌ بالرَّجل فقط.

ثمَّ ذكر بيتينِ مَلِيحَينِ لأبي الوفاء أبن عقيلٍ كان ينشدُهما وهو أبنُ ثهانينَ، إذ يقول: مَا شَابَ عَزْمِي وَلَا حَزْمِي وَلَا خُلُقِي وَلَا خُلُقِي وَلَا خِلِقِي وَلَا خِلِقِي وَلَا خِلَقِي وَلَا خِلِقِي وَلَا حَرْمِي وَلَا حَرْمِي وَلَا خُلُقِي وَلَا خُلُقِي وَلَا خِينِ عَيْرُ الشَّيْبِ فِي الْحَمِمِ وَإِنَّهَا اعْتَ الضَّ شَعْرِي غَيْرُ صِبْغَتِهِ وَالشَّيْبُ فِي الشَّعْرِ غَيْرُ الشَّيْبِ فِي الْحِمَمِ لَأَنَّ شَيْبَ الْمُمَّة مَظِنَّةُ ضَعْفِ الرُّوح، وشَيْبُ الشَّعْر مَظِنَّةُ ضَعفِ البَدن، والرُّوحُ إذا فَعَف أَوْهَنَ الشَّعْر مَظِنَّةُ ضَعفِ البَدن، والرُّوحُ إذا ضَعُف أَوْهَنَ الشَّباب، وإذا بقيت قويَّةً حمَلَها الجَسَد وإن كان وَاهنًا منَ الكِبَر.

شَرْحُ «تَعْظِيمُ العِلْم»

وَمِنْ بَدَائِعِ كَلِمِ آبْنِ الجَوْزِيِّ قَوْلُهُ: «العِلْمُ وَالعَمَلُ تَوْأَمَانِ، أُمُّهُمَا عُلُو الهِمَّةِ العالية لا كلامه؛ أي: إذا علت هِمَّة العبد أدركَ ما يريدُ من العلم والعملِ، وذو الهمَّة العالية لا يمنعُه كِبَرُ السِّنِ من بلوغ مقصوده، قال البخاريُّ في كتاب العلم من «صحيحه»: «وتعلَّم أصحابُ النَّبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كبارًا». أنتهى كلامه؛ فلم يمنعُهم ما لحقهم من الشَّيْبِ بامتداد أعمارِهم وكِبَر سِنَّهم من إدراكِ العلم الَّذي جاء به النَّبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فحصَّلوا منه الحظَّ الأوفى والقِدحَ المُعَلَى.



33

## قَالَ الْمُصَنِّفُ وِفَّقِهُ اللَّهُ:

## المُعْقِدُ الرَّابِعُ صَرْفُ الهِمَّةِ فِيهِ إِلَى عِلْمِ القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ

إِنَّ كُلَّ عِلْمٍ نَافِعٍ مَرَدُّهُ إِلَى كَلَامِ اللهِ وَكَلَامِ رَسُولِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ، وَبَاقِي العُلُومِ إِمَّا خَادِمٌ لَهُمَا فَيُؤْخَذُ مِنْهُ مَا تَتَحَقَّقَ بِهِ الخِدْمَةُ، أَوْ أَجْنَبِيُّ عَنْهُمَا فَلَا يَضُرُّ الجَهْلُ بِهِ.

فَإِلَى القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ يَرْجِعُ العِلْمُ كُلُّهُ، وَبِهِمَا أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ كَمَا قَال تَعَالَى:

﴿ فَأُسْتَمْسِكُ بِٱلَّذِي أُوحِي إِلَيْكُ ۚ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ الرُّحوف].

وَهَلْ أُوحِيَ إِلَى أَبِي القَاسِمِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ سِوَى القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ؟!

وَمَنْ جَعَلَ عِلْمَهُ القُرْآنَ وَالسُّنَّةَ؛ كَانَ مُتَّبِعًا غَيْرَ مُبْتَدِع وَنَالَ مِنَ العِلْمِ أَوْفَرَهُ.

قَالَ آبْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ: «مَنْ أَرَادَ العِلْمَ فَلْيُثَوِّرِ القُرْآنَ؛ فَإِنَّ فِيهِ عِلْمَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرينَ».

وَقَالَ مَسْرُوقٌ: «مَا نَسْأَلُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا عِلْمُهُ فِي القُرْآنِ؛ إِلَّا أَنَّ عِلْمَنَا يَقْصُرُ عَنْهُ».

وَيُنْسَبُ لِا بْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُنْشِدُ:

جَمِيعُ العِلْمِ فِي القُرْآنِ لَكِنْ تَقَاصَرُ عَنْهُ أَفْهَامُ الرِّجَالِ

وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ عِيَاضِ اليَحْصُبِيِّ فِي كِتَابِهِ «الإِلْمَاع»:

العِلْمُ فِي أَصْلَيْنِ لَا يَعْدُوهُمَا إِلَّا الْمُضِلُّ عَنِ الطِّرِيقِ اللَّحِبِ العِلْمُ الاَتَارِ الَّتِي قَدْ أُسْنِدَتْ عَنْ تَابِعٍ عَنْ صَاحِبِ عِلْمُ الاِثَارِ الَّتِي قَدْ أُسْنِدَتْ عَنْ تَابِعٍ عَنْ صَاحِبِ

وَأَعْلَى الْهِمَمِ فِي طَلَبِ العِلْمِ كَمَا قَالَ ٱبْنُ القَيِّمِ رَحِمَةُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ «الفَوَائِدِ»: «طَلَبُ عِلْم الْمُولِهِ نَفْسَ الْمُرَادِ، وَعِلْمُ حُدُودِ الْمُنَّالِ».

شَرْحُ «تَعْظِيمُ العِلْم»

وَقَدْ كَانَ هَاذَا هُوَ عِلْمُ السَّلَفِ - عَلَيْهِمْ رَحْمَةُ اللهِ -، ثُمَّ كَثُرَ الكَلَامُ بَعْدَهُمْ فِيهَا لَا يَنْفَعُ، فَالعِلْمُ فِي السَّلَفِ أَكْثَرُ. فَالعِلْمُ فِي السَّلَفِ أَكْثَرُ وَالكَلَامُ فِيمَنْ بَعْدَهُمْ أَكْثَرُ.

قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: قُلْتُ لِأَيُّوبَ السَّخْتَيَانِيِّ: العِلْمُ اليَوْمَ أَكْثَرُ أَوْ فِيهَا تَقَدَّمَ؟، فَقَالَ: «الكَلَامُ اليَوْمَ أَكْثَرُ، وَالعِلْمُ فِيهَا تَقَدَّمَ أَكْثَرُ».

#### 

## قال الشَّارح وفّقه الله:

ذكر المصنّف وفّقه الله (المعقد الرّابع) من معاقد تعظيم العلم، وهو: (صَرْفُ الهِمَةِ فِيهِ إِلَى عِلْمِ القُرْآنِ وَالسُّنَةِ؛ أَيْ: إِنْفَاقُ هِمَّةِ النَّفْسِ فِي العِلْمِ إِلَى عِلْمِ القُرْآنِ وَالسُّنَةِ؛ فِي عِلْمِ القُرْآنِ وَالسُّنَةِ؛ لأنَّ العلومَ النَّافعة تُردُّ إليها، فكلُّ علم نافعٍ فأصلُه في كلام الله وكلام رسوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

# ثمَّ ذكر أنَّ (باقيَ العلومِ) لَمَّا حَالَانِ:

الحَالُ الأُولَى: العُلُومُ الخَادِمَةُ لِكَلَامِ اللهِ وَكَلَامِ رَسُولِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ، وَهِي آلَاتُ فَهْمِهِ عَا؛ أَيْ: مَا يُعِينُ عَلَى فَهْمِهِ عَا.

وَوَصَفَهَا أَبِنُ حَجَرٍ فِي «فَتْحِ البَارِي» بِقَوْلِهِ: (وَهِي الضَّالَّة المَطْلُوبَةُ)؛ أَيْ: المَقْصُودَةُ المَنْشُودَةُ، فإنَّ ما خدم الكتاب والسُّنَّة يُطلَبُ ٱبتغاءَ تحصيل هلاهِ الخدمة لهمَا.

والحَالُ الأُخْرَى: العُلُومُ الأَجْنَبِيَّةُ عَنْهُمَا، والأمر فيها ما ذكرَه بقوله: (فلا يَضُرُّ الجَهْلُ الجَهْلُ بِهِ)؛ أي: لا يضرُّ الجهلُ بالأجنبيِّ عن الكتابِ والسُّنَّة وعن خدمتهما.

وَوَصَفَهَا ٱبنُ حَجَرٍ فِي «فَتْحِ البَارِي» بِقَوْلِهِ: (وَهِي الضَّارَّةُ المَغْلُوبَةُ)؛ أي: المُفْسِدَةُ المُطَّرَحَةُ.

ثمَّ ذكر قولَ (ٱبْنِ مَسْعُودٍ رَضَيُلِلَّهُ عَنْهُ: «مَنْ أَرَادَ العِلْمَ فَلْيُثُوِّرِ القُرْآنَ»)؛ أَيْ: لِيَبْحَثْ عَنْ فَهْمِهِ بِإِجَالَةِ القَلْبِ لِلنَّظَرِ فِي مَعَانِيهِ، ثمَّ قال: («فَإِنَّ فِيهِ عِلْمَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ»).

ثمَّ ذكر قولَ (مَسْرُوقٍ) - وهو أحد التَّابعينَ من أهل الكوفة -: («مَا نَسْأَلُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا عِلْمُهُ فِي القُرْآنِ؛ إِلَّا أَنَّ عِلْمَنَا يَقْصُرُ عَنْهُ)، وتصْدِيقُهُ فِي القُرْآنِ؛ إِلَّا أَنَّ عِلْمَنَا يَقْصُرُ عَنْهُ)، وتصْدِيقُهُ فِي القَرْآنِ؛ إِلَّا أَنَّ عِلْمَنَا يَقْصُرُ عَنْهُ)، وتصْدِيقُهُ فِي التَّنزيلِ قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَنَزَّلُنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بَبِينَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النَّحل]؛ أي: مُبِيِّنَا موضِّحًا كلَّ شيءٍ، فكلُّ علم نافع أصلُه في القرآن الكريم، مَنِ ٱلتمسَه وجدَه.

ثمَّ ذكر ما يُنسَب لابن عبَّاسِ إذ يَقُولُ:

تَقَاصَ لُ عَنْهُ أَفْهَامُ الرِّجَالِ

جَمِيعُ العِلْمِ فِي القُرْرَانِ لَكِنْ

ثم ذكر بَيْتَيْ عياضٍ المالكيِّ إذ يقول:

هُمَا إِلَّا الْمُضِلُّ عَنِ الطِّرِيقِ اللَّحِبِ أَتِي قَدْ أُسْنِدَتْ عَنْ تَابِعِ عَنْ صَاحِبِ

العِلْمُ فِي أَصْلَيْنِ لَا يَعْدُوهُمَا عِلْمُ الاَثَارِ الَّتِي عِلْمُ الاَثَارِ الَّتِي

والطَّرِيقُ اللَّاحِبُ هُوَ: الوَاضِحُ، فالزَّائغ عن الطِّريق الواضح لا يُوفَّقُ إلى أصلِ العلم وهو علم الكتاب والسُّنة، فمَنْ أصابه مَسُّ الهوى مَالَ عن الهُدَى، ففاتَه العلم النَّافعُ بقدرِ مَا في قلبِه من نجاسة الأهواءِ والبدعِ، وإذا زَكَى قلبُ العبد بالتَّوحيد والسُّنَّة فَتَحَ الله له من المعارفِ والعلوم ما يُحجَب عن غيره من المتلطِّخين بهٰذِهِ النَّجاساتِ.

فالشَّأَنُ في إصابة الخير الَّذي يكون في القرآن والسُّنَّة منَ العلم والفهم هو بحسَب صِدقِ العبدِ في التَّجرُّد لله عَزَّوَجَلَّ توحيدًا، ولمحمِّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱتِّباعًا، فمَنْ وحَد الله، وَصَدَقَ في ٱتِّباعِهِ النَّبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصَلَ له خيرٌ كثيرٌ من العلم بالكتاب والسُّنَة.

وإذا عرض للعبد من أحوالِ الشِّركِ والبدعةِ شَيءٌ حُجِبَ عنه الفهمُ بعُرُوضِ هَاتين النَّجاستينِ له، فلا سبيل إلى حِيازة الخير المُنطوي في الكتاب والسُّنَّة إلَّا بصِدْق التَّجرُّد في النَّجاستينِ له، فلا سبيل إلى حِيازة الخير المُنطوي في الكتاب والسُّنَّة إلَّا بصِدْق التَّجرُّد في اتَّباعهمَا و ٱمتثالِ أمرِ الله و أمر رسوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ.

وإذا كان العبد ذكيًّا غير زَكِيٍّ لِمَا تلطَّخ به من نجاسات الشِّرك والبدع فإنَّه لا يُحرزُ العلم المأمولَ من الكتاب والسُّنَّة، قال الأوَّل:

هتفَ الذَّكَاء وقالَ: لستُ بنافع إلَّا بتوفيقٍ من الوهَّاب فَالذَّكَاء بِلَا زَكَاءٍ لَا يَنْفَعُ فِي العِلْم.

قال أَبْنُ تيميَّة الحفيد في آخر «الحمويَّة» - لمَّا ذكر المتكلِّمينَ في العقائدِ في غيرِ الكتاب والسُّنَّة -: «أُوتوا ذكاءً ولم يُؤتَوْا زكاءً، وأُعْطُوا عُلومًا ولم يُعطَوْا فُهومًا، وجعل الله لهم سمعًا وأبصارًا وأفئدةً، فما أغنى عنهم سمعُهم ولا أبصارُهم ولا أفئدتُهم من شيءٍ...» إلى آخر كلامه رَحِمَهُ اللَّهُ.

ثمَّ ذكر المصنِّف أنَّ (أَعْلَى الهِمَمِ فِي طَلَبِ العِلْمِ) هي همَّة العبد الَّذي يكون طَلَّابًا لرَّعِلْمِ الكِتَابِ وَالشُّنَّةِ، وَالفَهْمِ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ نَفْسَ المُرَادِ) - أي: مَا يُرِيدُهُ الشَّرْعُ مِنَ العَبْدِ فِي الكِتَابِ وَالشُّنَّةِ، وَالفَهْمِ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ نَفْسَ المُرَادِ) - أي: مَا يُرِيدُهُ الشَّرْعُ مِنَ العَبْدِ فِي الكِتَابِ وَالشُّنَّةِ - (وَعِلْم حُدُودِ المُنَزَّلِ) من الأحكام.

ثمَّ ذكر أنَّ (هَاذَا هُوَ عِلْمُ السَّلَفِ - عَلَيْهِمْ رَحْمَةُ اللهِ - ثُمَّ كَثُرَ الكَلَامُ بَعْدَهُمْ فِيهَا لَا يَنْفَعُ، فَالعِلْمُ فِي السَّلَفِ أَكْثَرُ)؛ لأنَّ علمهم كان مدارُه الكتابُ والسُّنَّة، (وَالكَلَامُ فِيمَنْ بَعْدَهُمْ أَكْثَرُ)؛ لأنَّ النَّاس أُغرِمُوا ببَسْطِ العباراتِ، وتطويلِ الإشاراتِ، وحُجِبُوا بالعُلُومِ بَعْدَهُمْ أَكْثَرُ)؛ لأنَّ النَّاس أُغرِمُوا ببَسْطِ العباراتِ، وتطويلِ الإشاراتِ، وحُجِبُوا بالعُلُومِ الخَادمةِ تارةً، وبالعلوم الأجنبيَّة تارةً أخرَى عن علم الكتابِ والسُّنَة.

ثمَّ ذكرَ قولَ (حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ: قُلْتُ لِأَيُّوبَ السَّخْتَيَانِيِّ: العِلْمُ اليَوْمَ أَكْثَرُ أَوْ فِيهَا تَقَدَّمَ؟)؛ يعني: فيها كانَ عليه كبارُ التَّابِعينَ والصَّحابة قبلَهم، (فَقَالَ: «الكَلَامُ اليَوْمَ أَكْثَرُ»)؛ أي:

تفريعُ النَّاس في الكلامِ في العلمِ أكثر، ("وَالعِلْمُ فِيهَا تَقَدَّمَ أَكْثَرُ")؛ أي: معرفتُهُم بالكتاب والسُّنَّة أعظمُ من الحال الَّتي ٱنتهى إليها المتأخِّرون.

وأكثريَّةُ العِلمِ عندَ السَّلف نشأتْ من تعلُّق قلوبِهم بِطَلَبِ فهم الكِتابِ والسُّنَّة، والاكتفاءِ بها جاء في خطاب الشِّرع، وتقليلِ الكلام المُخْبِر عنه، فلمْ تكنْ من رغبتِهم حَجْبُ الخلق بتطويلِ الكلام عمَّا في القرآن الكريم أو في سنَّة النَّبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولهاذَا كانُوا يتكلَّمون قليلًا، ويُبَارَكُ في قليلِهم فيكونُ فيه منَ المعاني شيءٌ كثيرٌ.

قال أبنُ أبِي العِزِّفِي «شَرْح الطحاويَّة»: «فلذَ لِكَ كان كلام المتأخِّرين كثيرًا قليلَ البركة، بخلافِ كلامه.

وأشار إلى هلذا المعنى أبو عبد الله أبنُ القيِّم في «مدارج السَّالكين».

وجِلَّة الفوائدِ الَّتي كانت في كلام الأوائلِ باعِثُها تعلُّقُهم بالكتابِ والسُّنَّة مَعَ صَلَاحيَّة مقصُودِهم في بثِّ العلم ونشرِه، ولمَّا وَهَنَتْ هلذِهِ المقاصدُ الحسنةُ في نفوسِ المتأخّرين صارُوا يتكلَّمون كثيرًا وينفعون قليلًا.

فَلِتَبَايُنِ ما بينَ الأوائلِ والأواخرِ منَ المقاصدِ الحسَنَةِ عَرَضَت هلذِهِ الحالُ لأولئكَ وتلكَ الحالُ للمتأخِّرينَ.

ومن جميلِ ما يُذْكَر أَنَّ أحدَ العُبَّاد الصَّالحينَ - وأسمه حمدُونَ القَصَّار - قيلَ له: ما بالُ كلام السَّلف أنفع من كلامِنَا؟!، فقَالَ: «لأنَّهم تكلَّموا لعِزِّ الإسلام، ونجاةِ النُّفوسِ، ورضَا الرَّحلٰ، ونحن نتكلَّم لعِزَّة النَّفس، وطلب الدُّنيا، ورضا الخَلْقِ». رواه البيهقيُّ في «شُعَبِ الإيهانِ»، وأبو نُعيم الأصبهانيُّ في كتاب «حليةِ الأولياءِ».

فإذا قَايَسْتَ تَبَايُنَ المقاصدِ بين هَاؤُلاءِ وهَاؤُلاءِ علِمتَ صدقَ الفَرْقِ بينَ كَلَام الأَوَائِلِ وكلامِ الأواخرِ، فلمَّ حسُنَتْ مقاصدُ الأوَّلين عظمَ الانتفاع بكلامهم، ولمَّا شِيبَتْ مقاصدُ

المتأخِّرين بهَا يُفسِدها حصَلَ من النَّقصِ في كلامِهم ما يُبِينُ عن كثيرٍ من القولِ وقليلٍ من النَّفع.

فتباينُ الخلق في النَّفعِ منشؤُه إلى تلكَ المقاصدِ، فإذا حَسُنَ القصدُ نَفَعَتِ العبارةُ القليلةُ عن الكلام الكثيرِ، وطُوِيَ في أرجائِها من الخيرِ والفهم ما يُغني عن كثيرٍ من الكلامِ.



39

## قَالَ الْمُصنِّفُ وفَّقهُ اللَّهُ:

## المُعْقِدُ الخَامِسُ سُلُوكُ الجَادَّةِ المُوصِلَةِ إِلَيْهِ

لِكُلِّ مَطْلُوبٍ طَرِيقٌ يُوصِلُ إِلَيْهِ، فَمَنْ سَلَكَ جَادَّةَ مَطْلُوبِهِ أَوْقَفَتْهُ عَلَيْهِ، وَمَنْ عَدَلَ عَنْهَا لَا يَكُلِّ مَطْلُوبِهِ، وَإِنَّ لِلْعِلْمِ طَرِيقًا مَنْ أَخْطأَهَا ضَلَّ وَلَمْ يَنَلِ الْمَقْصُودَ، وَرُبَّهَا أَصَابَ فَائِدَةً قَلِيلَةً مَعَ تَعَبِ كَثِيرٍ.

يَقُولُ الزَّرْنُوجِيُّ فِي كِتَابِهِ «تَعْلِيمُ المُتَعَلِّمِ»: «وَكُلُّ مَنْ أَخْطَأَ الطَّرِيقَ ضَلَّ، وَلَا يَنَالُ المَقْصُودَ قَلَّ أَوْ جَلَّ».

وَقَالَ ٱبْنُ الْقَيِّمِ فِي كِتَابِ «الْفَوَائِدِ»: «الْجَهْلُ بِالطَّرِيقِ، وَآفَاتِهَا، وَالْمَقْصُودِ؛ يُوجِبُ التَّعَبَ الْكَثِيرَ مَعَ الْفَائِدَةِ الْقَلِيلَةِ».

وَقَدْ ذَكَرَ هَاذَا الطَّرِيقَ بِلَفْظٍ جَامِعٍ مَانِعٍ مُحَمَّدُ مُرْتَضَى بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّبِيدِيُّ - صَاحِبُ «تَاجِ العَرُوسِ» - فِي مَنْظُومَةٍ لَه تُسَمَّى «أَلْفِيَّةَ السَّنَدِ»، يَقُولُ فِيهَا:

فَهَا حَوَى الغَايَةَ فِي أَلْفِ سَنَهُ شَخْصٌ فَخُذْ مِنْ كُلِّ فَنِّ أَحْسَنَهُ بِحِفْظِ مَتْنِ جَامِعِ لِلرَّاجِعِ تَأْخُدُهُ عَلَى مُفِيدٍ نَاصِعِ لِلرَّاجِعِ تَأْخُدُهُ عَلَى مُفِيدٍ نَاصِعٍ لِلرَّاجِعِ

فطَرِيقُ العِلْمِ وَجَادَّتُهُ مَبْنيَّةٌ عَلَى أَمْرَيْنِ، مَنْ أَخَذَ بِهِمَا كَانَ مُعَظِّمًا لِلْعِلْمِ؛ لِأَنَّهُ يَطْلُبُهُ مِنْ حَيْثُ يُمْكِنُ الوُصُولُ إِلَيْهِ:

فَأَمَّا الأَمْرُ الأَوَّلُ: فَحِفْظُ مَتْنِ جَامِعٍ لِلرَّاجِحِ، فَلَا بُدَّ مِنْ حِفْظٍ، وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَنَالُ العِلْمَ بِلَا حِفْظٍ فَإِنَّهُ يَطْلُبُ مُحَالًا.

وَالمَحْفُوظُ المُعَوَّلُ عَلَيْهِ هُوَ المَتْنُ الجَامِعُ لِلرَّاجِحِ؛ أَيِ المُعْتَمَدُ عِنْدَ أَهْلِ الفَنِّ، فَلَا يَنْتَفِعُ طَالِبٌ يَحْفَظُ «أَلْفِيَّةَ الآثَارِيِّ» فِي النَّحْوِ وَيَتْرُكُ طَالِبٌ يَحْفَظُ «أَلْفِيَّةَ الآثَارِيِّ» فِي النَّحْوِ وَيَتْرُكُ «أَلْفِيَّةَ الآثَارِيِّ» فِي النَّحْوِ وَيَتْرُكُ «أَلْفِيَّةَ ٱبْنِ مَالِكٍ».

وَأَمَّا الْأَمْرُ الثَّانِي: فَأَخْذُهُ عَلَى مُفِيدٍ نَاصِحٍ، فَتَفْزَعُ إِلَى شَيْحٍ تَتَفَهَّمُ عَنْهُ مَعَانِيهِ، يَتَّصِفُ بِهَٰذَيْنِ الوَصْفَيْنِ:

وَأَوَّ هُمَّا: الإِفَادَةُ، وَهِيَ الأَهْلِيَّةُ فِي العِلْمِ، فَيَكُونُ مِمَّنْ عُرِفَ بِطَلَبِ العِلْمِ وَتَلَقِّيهِ حَتَّى أَدْرَكَ، فَصَارَتْ لَهُ مَلَكَةٌ قَوِيَّةٌ فِيهِ.

وَالْأَصْلُ فِي هَلْذَا مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاودَ فِي «سُنَنِه» قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَعُ مِنْكُمْ، ويُسْمَعُ مِنْكُمْ، ويُسْمَعُ مِنْكُمْ، ويُسْمَعُ مِنْكُمْ، ويُسْمَعُ مِنْكُمْ، ويُسْمَعُ مِنْكُمْ، ويُسْمَعُ مِنْكُمْ، وإِسْنَادُهُ قَوِيُّ.

وَالعِبْرَةُ بِعُمُومِ الخِطَابِ، لَا بِخُصُوصِ المُخَاطَبِ، فَلَا يَزَالُ مِنْ مَعَالِمِ العِلْمِ فِي هَانِهِ الأُمَّةِ أَنْ يَأْخُذَهُ الخَالِفُ عَنِ السَّالِفِ.

أُمَّا الوَصْفُ الثَّانِي: فَهُوَ النَّصِيحَةُ، وَتَجْمَعُ مَعْنَيْنِ ٱثْنَيْنِ

أَحَدُهُمَا: صَلَاحِيَّةُ الشَّيْخِ لِلاقْتِدَاءِ بِهِ، وَالاهْتِدَاءِ بِهَدْيِهِ وَدَلِّهِ وَسَمْتِهِ.

وَالآخَرُ: مَعْرِفَتُهُ بِطَرَائِقِ التَّعْلِيمِ، بِحَيْثُ يُحْسِنُ تَعْلِيمَ المُتَعَلِّمِ، وَيَعْرِفُ مَا يَصْلُحُ لَهُ وَمَا يَضُلُحُ لَهُ وَمَا يَضُلُحُ لَهُ وَمَا يَضُلُحُ لَهُ وَمَا يَضُرُّهُ، وَفْقَ التَّرْبِيَةِ العِلْمِيَّةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّاطِبِيُّ فِي «المُوَافَقَاتِ».

### 20 **\$** \$ \$ 65

### قال الشَّارح وفَّقه اللُّه؛

ذكر المصنِّف وفَّقه الله (المعقد الخامس) من معاقد تعظيم العلم، وهو: (سلُوكُ الجَادَّةِ المُوصِلَةِ إِلَيْهِ)، وَالجَادَّةُ هِيَ: الطَّرِيقُ.

ثمَّ ذكر أنَّ كلَّ مطلوبٍ له طريقٌ، مَنْ سلكه وقفَ عليه، (وَمَنْ عَدَلَ عَنْهَا لَمْ يَظْفَرْ بِمَطْلُوبِهِ)، ومن جملة ذَ لِكَ أنَّ (لِلْعِلْمِ طَرِيقًا)، فمَنْ سلكَهَا نالَ ما أرادَ، ومَنْ أخطأها فإنَّ منتهاهُ إلى حالين، فمَنْ عَدَلَ عَنْ طَرِيقِ العِلْم عَرَضَتْ لَهُ حَالَانِ:

الحَالُ الأُولَى: أَنْ يَضِلَّ فَلَا يَنَالُ مَقْصُو دَهُ.

وَالْحَالُ الْأُخْرَى: أَنْ يُصِيبَ ( فَائِدَةً قَلِيلَةً مَعَ تَعَبٍ كَثِيرٍ).

ثمَّ ذكر مِن الكلام المنقول عمَّنْ تقدَّم ما يدلُّ عليه، ومن جملتِه ما ذكره ٱبْنُ القيِّم إذ قال: («الجَهْلُ بِالطَّرِيقِ، وَآفَاتِهَا، وَالمَقْصُودِ؛ يُوجِبُ التَّعَبَ الكَثِيرَ مَعَ الفَائِدَةِ القَلِيلَةِ»).

فالتَّعبُ الكَثِيرُ الَّذِي يَعْرِضُ لِطلَّابِ العِلْمِ وَيُحْرِزُونَ مَعَهُ فَائِدَةً قَلِيلَةً مَنْشَؤُهُ مِنْ أَحَدِ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ ذَكَرَهَا ٱبْنُ القَيِّم:

أَوَّهُما: الجَهْلُ بِالطَّرِيقِ؛ فَيَلْتَمِسُ العِلْمَ جَاهِلًا طَرِيقَ الوُّصُولِ إِلَيْهِ.

وَثَانِيهَا: الجَهْلُ بِآفَاتِ الطَّرِيقِ؛ وَهِيَ الشُّرُورُ الَّتِي تَعْرِضُ لِلْعَبْدِ فِيهِ.

وَ ثَالِثُهَا: الْجَهْلُ بِالْمَقْصُودِ؛ أَيْ: بِالْمُرَاد الأَعْظَم مِنْ طَلَبِ العِلْم، وَهُوَ الرِّفْعَةُ عِنْدَ اللهِ.

ثمَّ ذكر من نعتِ الطَّريق نقلًا عن الزَّبِيدِيِّ نَظْمًا فِي «أَلفيَّة السَّند» ما يبيِّنه إذ قال:

فَهَا حَوَى الغَايَةَ فِي أَلْفِ سَنَهُ شَخْصٌ فَخُذْ مِنْ كُلِّ فَنِّ أَحْسَنَهُ بِحِفْظِ مَتْنٍ جَامِعٍ لِلرَّاجِعِ تَأْخُدُهُ عَلَى مُفِيدٍ نَاصِعٍ لِلرَّاجِعِ تَأْخُدُهُ عَلَى مُفِيدٍ نَاصِعٍ لِلرَّاجِعِ

(فَطَرِيقُ العِلْمِ وَجَادَّتُهُ مَبْنيَّةٌ عَلَى أَمْرَيْنِ:)

(فَأَمَّا الأَمْرُ الأَوَّلُ: فَحِفْظُ مَتْنٍ جَامِعٍ لِلرَّاجِحِ، فَلَا بُدَّ مِنْ حِفْظٍ)، (وَالمَحْفُوظُ المُعَوَّلُ عَلَيْهِ هُوَ المَتْنُ الجَامِعُ لِلرَّاجِحِ)، والمرادُ به: المتن (المُعْتَمَدُ عِنْدَ أَهْلِ الفَنِّ)، فالمراد

بالرُّجحانِ: ٱعتهادُ ذَ لِكَ المَتْنِ؛ لكونه مُحرَّرًا وَفق ما ٱنتهت إليه معرفةُ أرباب ذَ لِكَ العلم، (فَلَا يَنْتَفِعُ طَالِبٌ) بِحِفْظِ (المَعْمُورِ فِي فَنِّ) وتَرْكِ مشهورِه؛ (كَمَنْ يَحْفَظُ «أَلْفِيَّةَ الآثَارِيِّ» (فَلَا يَنْتَفِعُ طَالِبٌ) بِحِفْظِ (المَعْمُورِ فِي فَنِّ) وتَرْكِ مشهورِه؛ (كَمَنْ يَحْفَظُ «أَلْفِيَّةَ الآثَارِيِّ» ).

فمِنْ مَعَايبِ أَخذِ العلم حِفظُ المتونِ غيرِ المعتمدَةِ عندَ أهلِه، فمُلَتَمِسُ العلمِ لا بدَّ له من حفظٍ، وقوَّة الحفظِ تُنفَق في المحفوظ المُعوِّل عليه ممَّا ٱعتمده أهل العلم في فنونِهم على ٱختلافِها.

# وَمِمَّا يُخِلُّ بِحِفْظِ المَتْنِ المُعْتَمَدِ آفَتَانِ عَظِيمَتَانِ:

إِحْدَاهُمَا: حِفظُهُ مِنْ نُسَخٍ غَيْرِ مُتْقَنَةٍ؛ فَيَعْمَدُ مُلْتَمِسُ العِلْمِ إِلَى مَعْفُوظٍ يَتَّخِذُ لَهُ نُسْخَةً لَا يُبَالِي بِصِحَّتِهَا، فَيَأْخُذُهَا بِعُجَرِهَا وَبُجَرِهَا، وَرُبَّهَا حَفِظَ مَا فِيهَا عَلَى وَجْهٍ يُخَالِفُ مَا عَلَيْهِ يُبَالِي بِصِحَّتِهَا، فَيَأْخُذُهَا بِعُجَرِهَا وَبُجَرِهَا، وَرُبَّهَا حَفِظَ مَا فِيهَا عَلَى وَجْهٍ يُخَالِفُ مَا عَلَيْهِ اللَّعْتَمَدُ فِي ضَبْطِهِ وَنَقْلِهِ.

والآفة الثّانية: حِفظُهُ من نُسَخٍ دَخَلَها الإِصْلَاحُ، والمُرَادُ بِالإِصْلَاحِ: تَصَرُّفُ غَيْرِ المُصنَّفِ فِيهِ شَيْئًا رَأَى أَنَّ الأَوْلَى كَوْنُهُ عَلَى المُصنَّفِ فِي مَتْنٍ مَا؛ بِأَنْ يَعْمَدَ أَحَدُ إِلَى مَتْنٍ مُعْتَمَدٍ فَيُقَوِّم فِيهِ شَيْئًا رَأَى أَنَّ الأَوْلَى كَوْنُهُ عَلَى المُصنَّفِ فِي مَتْنٍ مَا؛ بِأَنْ يَعْمَدَ أَحَدُ إِلَى مَتْنٍ مُعْتَمَدٍ فَيُقَوِّم فِيهِ شَيْئًا رَأَى أَنَّ الأَوْلَى كَوْنُهُ عَلَى هاذِهِ الجِهةِ؛ كَأَنْ يَذْكُرَ المُصنَّفُ كَلَامًا فَيقُولُ: لَوْ قِيلَ كَذَا وَكَذَا فَهُو أَوْلَى، وَيُدْخِلُ ذَلِكَ فِي المَتْنِ، ويُحُولُهُ عَلَى هاذَا الوَجْهِ.

ولم يكن أهل العلم يَعْمَدون إلى ذَ لِكَ؛ بل يجعلُون ما يعرِضُ هُم من الإصلاحِ في حاشيةِ ذَ لِكَ المتنِ المعتمدِ؛ فإذا أتَّفق وقُوعُ بيتٍ من الشِّعر مثلًا في متنٍ معتمدٍ على خلاف ما في الفنِّ أعتهادًا، أو ما يُبايِن قواعد الشِّعر نظمًا كان يعلِّق أحدهم في حاشية تلكَ النُّسخةِ، فيقول: الأقْوَمُ أن يقول: كَذَا وكَذَا، ويذكُرُ ذَ لِكَ الإصلاحَ.

ومَنْ طالع منكم شرح أبنِ غَازِي المَكْنَاسيِّ على «ألفيَّة أبن مالكِ» رأى كثيرًا من الأبيات الَّتي رأى أبنُ غَازِي أنْ يكون لها في النَّظم وجهٌ آخر غيرُ الوجه الَّذي ذكره أبنُ

مالكِ، لكِنْ لم يعْمَد أحدُ من تلاميذِ أبن غازي ولا مَنْ بعدَهُم من أبناءِ تلك المدرسةِ المغربيَّة إلى جعلِ إصلاح أبن غازي أصلًا يُحفَظ، فيُدخَلُ في أبيات «الألفيَّة» ما عنَّ لابن غازي من التَّقويم، ثمَّ يُحمَل النَّاس عليه = فإنَّ هلاَ المَّا يُعاب ولا يُحمَد.

ومَنْ كانت عندَه زيادة علم يريدُ بها نفعَ النَّاس في إصلاحِ شيءٍ من المتونِ المعتمدةِ فإنَّه يجعلُها في حاشية ذَ لِكَ المتن المعتمدِ؛ حفظًا لحقِّ صاحبِه، وتعظيمًا لبَقَاءِ المتنِ المُعتمد على ما تداولَهُ أهل الفنِّ.

ويرتفع هلذَا العيبُ إذا تعلَّق هلذَا الإصلاحُ بخطابِ الشَّرع؛ فإنَّه حينئذٍ يكونُ سَائعًا؛ كأن يكونَ مقيِّدُ متنٍ مُعتَمَدٍ جعلَهُ على قراءةٍ غيرِ القراءة المشهورة في البلد، فأُثبِتَ ما في ذُلكَ المتن من الآيات وَفق القراءة المشهورة؛ كالأمر الَّذي عمدَ إليه أشيَاخنا فمنْ قبلَهم من المشارقَة إلى تحويل قراءاتِ الآياتِ الواردة في «الواسطيَّة» إلى خلاف القراءةِ الَّتي كان يقرأ بها المُصنِّف أبنُ تيميَّة الحفيدُ؛ فإنَّه كان يقرأ بحرفِ أبي عمرٍ و أبن العلاء، ثمَّ جعلَه أهلُ العلمِ من المشارقِة لمَّا طبعُوا «الواسطيَّة» على حرفِ روايةِ حفصٍ عن عاصمٍ، فمثل هذَا ممَّا يُحمد.

ومثله كذَ 'لِكَ: إصلاحُ ألفاظِ الحَديثِ النَّبُويِّ في متْنِ ما وَفْقَ ما في الأصول الَّتي عُزي إليها؛ فلو قُدِّر أنَّ متنًا ما ذكر لفظًا في حديثٍ معزوًّا إلى كتابٍ، ثمَّ فُقِد هٰذَا اللَّفظ من نسخِنَا لم يكن مَعيبًا أن يُحمل هٰذَا اللَّفظ على وَفق ما نجِدُه في الأصولِ الَّتي عُزِيَ إليهَا.

ثمَّ ذكر (الأَمْرَ الثَّانِيَ): وهو أخذ ذَ لِكَ المتن (عَلَى مُفِيدٍ نَاصِحٍ)؛ فيَفزَع إلى شيخٍ يتفهَّم عنه معانِي ذَ لِكَ المتنِ يتَّصف بوصفين:

(أَوَّ أُهُمَا: الإِفَادَةُ، وَهِيَ الأَهْلِيَّةُ فِي العِلْمِ، فَيَكُونُ مِمَّنْ عُرِفَ بِطَلَبِ العِلْمِ وَتَلَقِّيهِ حَتَّى أَوْلَهُمَا: الإِفَادَةُ، وَهِيَ الأَهْلِيَّةُ فِيهِ)، وذكرَ الأصلَ فيه وهو حديثُ (ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُا؛

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَسْمَعُونَ، ويُسْمَعُ مِنْكُمْ، ويُسْمَعُ مِنْكُمْ»)؛ أي: تتلَقوْن العلمَ بالأخذِ عنِّي – أي: عنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ثُمَّ يتلقَّاه عنكم مَنْ بعدكم، وهكذَا في قُرون الأمَّة، فإنَّ (العِبْرَة بِعُمُومِ الخِطَابِ، لَا بِخُصُوصِ المُخَاطَبِ). وأمَّا (الوَصْفُ الثَّانِي: فَهُوَ النَّصِيحَةُ)؛ بأن يكونَ المُعلِّمُ ناصحًا، (وَتَجْمَعُ مَعْنَيْنِ):

رَّأَحَدُهُمَا: صَلَاحِيَّةُ الشَّيْخِ لِلاقْتِدَاءِ بِهِ، وَالاهْتِدَاءِ بِهَدْيِهِ وَدَلِّهِ وَسَمْتِهِ).

وَالْآخَرُ: مَعْرِفَتُهُ بِطَرَائِقِ التَّعْلِيمِ).

فأمَّا الأوَّل: وهو صلاحيَّته للاقتداء به: أن يكون على حالٍ حسنةٍ من آمتثال الشَّريعةِ، فيصلُحُ أن يكون مقتدًى به بامتثالها، مع (الاهْتِدَاءِ بِهَدْيِهِ وَدَلِّهِ وَسَمْتِهِ).

وَالْهَدْيُ: ٱسْمُ لِلطَّرِيقَةِ الَّتِي يَكُونُ عَلَيْهَا العَبْدُ، وَهُوَ جَامِعٌ لِلدَّلِّ وَالسَّمْتِ، فَعَطْفُهُمَا عَلَيْهِ مِنْ عَطْفِ الخَاصِّ عَلَى العَامِّ.

والفرق بينه]: أنَّ الدَّلَّ هُوَ: الهَدْيُ المُتَعَلِّقُ بِالصُّورَةِ الظَّاهِرَةِ، وَالسَّمْتَ هُوَ: الهَدْيُ المُتُعَلِّقُ بِالطَّاهِرَةِ، وَالسَّمْتَ هُوَ: الهَدْيُ المُتُعَلِّقُ بِالأَفْعَالِ اللَّازِمَةِ أَوِ المُتَعَدِّيَةِ الصَّادِرَةِ مِنَ العَبْدِ.

وأمّا معرفته طرائق التّعليم: فالمرادُ بها مَعْرِفَتُهُ بِمَسَالِكِ إِيصَالِهِ لِلْمُتَعَلِّمِنَ، وهي الّتي وأرادَها بقوله: (بِحَيْثُ يُحْسِنُ تَعْلِيمَ المُتَعَلِّمِ، وَيَعْرِفُ مَا يَصْلُحُ لَهُ وَمَا يَضُرُّهُ، وَفْقَ التَّرْبِيَةِ الرادَها بقوله: (بِحَيْثُ يُحْسِنُ تَعْلِيمَ المُتَعَلِّمِ، وَيَعْرِفُ مَا يَصْلُحُ لَهُ وَمَا يَضُرُّهُ، وَفْقَ التَّرْبِيةِ العلم الله النَّاس يكون على العِلْمِيَّةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّاطِبِيُّ فِي «المُوَافَقَاتِ»)؛ فإنَّ إيصالَ العلم إلى النَّاس يكون على العلمية القيام أو في أنمانهم، أو في أنحاء محتلفة، ويتباينُ ما يصلحُ النَّاس به بِحَسَبِ أحوالِهِم في أنفسهِم أو في أزمانهم، أو في بلدانهم.

و (برنامجُ مهمَّاتِ العلمِ) يخرجُ نورُه من هانِهِ المشكاةِ الَّتي ذكرهَا الشَّاطبيُّ في طَرائقِ التَّعليمِ من معرفة ما يصلُحُ للمتعلِّم، ويحسُن تعليمُه لهُ، فإنَّ النَّاس يَعرُض لهُم من ضِيقِ أوقاتهم وكثرةِ أشغالِهم، وتجدُّدِ أحوالِهم ما يُوجبُ الاعتناءَ بطلبِ ما يُحفَظ به دينُهم، كمَا

يُحملون على أمورٍ مُقَدَّرةٍ منَ العقُوبَاتِ إذا تجدَّد لهم شيءٌ من الفسادِ لم يكن عند مَنْ قَبِهم. قال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ: «تحدُثُ للنَّاسِ أقضيةٌ» - أي: أحكَامٌ في القضاءِ - «بقدر ما يُحدِثون من الفسادِ »؛ رغبةً في ردِّهم عن هذا الغيِّ والشرِّ.

وكما يكون هاذًا في حبس النَّاس عن الغيِّ يكونُ في حملهم على الخير، فيُتطَلَّب من مسالكِ إيصال الخير إليهم - ومن جملتِه العلمُ - ما يناسبُ الحالَ الَّتي صاروا عليها ليُحفَظ دينُهم، فإنَّ مُجاراة الحال الَّتي صاروا عليها النَّاس من الوظائفِ والأعمالِ أَضْعفتِ الدِّين والعلم في نفوس الخلق؛ فينبغي أن يكون من مسالك إيصاله ما يُلاحَظ فيه هاذَا الأمر.

ولا يُحصر على هذا المسلك؛ بل مسالكُ إيصالِ العلم متنوِّعةٌ، وبيان العلم يكون تارةً مطوَّلًا وتارةً متوسِّطًا، وتارةً مُوجَزًا، ولابن خُلدونَ كلامٌ جميلٌ في ذَ'لِكَ عظيمُ الفائدة، تجده في «المقدِّمة» له.

وأصل هلذا في السُّنة بيِّنُ ظاهرٌ فيها رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَلْبَاءَ بْنِ أَحْمَر، عَنْ عَمرِو بْنِ أَخْطَبَ رَضَالِللَهُ عَنْهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمُ الفَجْر، ثُمَّ صَعِدَ المِنْبَرَ فَخَطَبَهُمْ حَتَّى جَاءَ وَقْتُ الظُّهْرِ، فَنَزَلَ فَصَلَّى بِهِمُ الظُّهْر، ثُمَّ صَعِدَ المِنْبَرَ فَخَطَبَهُمْ حتَّى جَاءَ وَقْتُ الظُّهْرِ، فَنَزَلَ فَصَلَّى بِهِمُ الظُّهْر، ثُمَّ صَعِدَ المِنْبَرَ فَخَطَبَهُمْ حتَّى جَاءَ وَقْتُ الظُّهْرِ، فَنَزَلَ فَصَلَّى بِهِمُ الظُّهْر، ثُمَّ صَعِدَ المِنْبَر فَخَطَبَهُمْ حتَّى جَاءَ وَقْتُ العَصْرِ فَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ بَعْدَ العَصْرِ، ثُمَّ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ بَعْدَ المَعْرِب، قَال عَمْرُو: «فَأَخْبَرَنَا بِهَا كَانَ وَمَا هُو كَائِنٌ».

فانظر إلى هانده الحال الَّتي حُفظِت في السُّنَّة من قيامه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطيبًا معلِّمًا بعدَ أوقاتِ الصَّلواتِ الأربعِ: الفجرِ، والظُّهرِ، والعصرِ، والمغربِ، حتَّى ٱنْتَهى إلى العِشاءِ، فلم يحبِسْه عن ذَ لِكَ شيءٌ، فكان المعلِّم هو محمَّدُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكان المُعلَّم هُو كلُّ مَا كان وما هو كائنٌ، وهو مِنَ العظمةِ بمكانٍ.

ثمَّ تباينَ النَّاسِ فيه؛ فقالَ عمرٌو: «فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا»؛ أي: تباينَ الصَّحابة في نقل ما أخبر به النَّبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بحسب ٱختلاف مقاديرهم في حفظ العلم.

وتَتابَعَ العملُ بِهٰذَا الأصلِ في قرون الأمِّة، والطَّبقةُ السَّابقةُ من أهل العلم كان هٰذَا ديْدَانُهم.

وأَبْيَنُ شيءٍ يُظهِر لكَ ذَالِكَ: أن تعْمَد إلى الشُّروحِ الَّتي أملاها شيخنا ابن بازٍ رَحِمَهُ اللَّهُ على جملةٍ من الكتب؛ كـ«كتاب التَّوحيد»، أو «القواعد الأربع»، أو «العقيدة الواسطيَّة»، أو «كشفِ الشُّبهات»، فإنَّ المُدَدَ الَّتي شَرَحَ فِيهَا هاذِهِ المُتُونَ هِي في جملةٍ منها أَقَلُّ من المُدَدِ التَّتي يُبيَّن فيها معاني تلك المتونِ على وجه الإجمالِ في هاذِهِ المجالسِ.

والمراد من ذَ لِكَ إيصالُ النَّاس إلى الخيرِ؛ ليرغبُوا في هلذَا العلمِ ويحبُّوه، ثُمَّ تتطلَّع نفوسُهُم إلى الزِّيادة منهُ، بإعادَة النَّظر مرَّةً بعد مرَّةٍ في هلِذِهِ الأصولِ.

وأبلَغُ شيءٍ يدلُّك على الإلْضَاءِ بهذِهِ الأصولِ ومَسْكِهَا بَاطنًا وَظَاهِرًا هو تَكرَارُ درسِها مرَّةً بعد مرَّةٍ؛ لشدَّة الانتفاع بها، فإنَّ المعلِّم فضلًا عن المتعلِّمين يحتاج إلى أن يعيد بيانها مرَّةً بعد مرَّةٍ؛ ليَثبُتَ العلم في قلبه، ثمَّ يظهرُ من آثارِه من الفهمِ والإدراكِ ما يؤنِسُ كلَّ واحدٍ منَّا إذَا أعادَ أَخْذَ هانِهِ الأصولِ مرَّةً بعد مرَّةٍ.



## قَالَ الْمُصَنِّفُ وِقَّقِهُ اللّٰهُ:

# المُعْقِدُ السَّادِسُ رِعَايَةُ فُنُونِهِ فِي الأَخْذِ، وَتقْدِيمُ الأهمِّ فالمهمِّ

إِنَّ الصُّورَةَ المُسْتَحْسَنَةَ يَزِيدُ حُسْنُهَا بِتَمَتُّعِ البَصِرِ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا، وَيَفُوتُ مِنْ حُسْنِهَا عِنْدُ النَّاظِرِ بِقَدْرِ مَا يَحْتَجِبُ عَنْهُ مِنْ أَجْزَائِهَا، وَالعِلْمُ هَكَذَا؛ مَنْ رَعَى فُنُونَهُ بِالأَخْذِ وَأَصَابَ مِنْ كُلِّ فَنِّ حَظًّا كَمُلَتْ آلَتُهُ فِي العِلْم.

قَالَ آبْنُ الْجَوْزِيِّ فِي «صَيْدِ خَاطِرِهِ»: «جَمْعُ الْعُلُومِ مَمْدُوحٌ».

مِنْ كُلِّ فَنُ خُذْ وَلَا تَجْهَلْ بِهِ فَالحُرُّ مُطَّلِعٌ عَلَى الأَسْرَادِ وَيَقُولُ شَيْخُ شُيُوخِنَا مُحَمَّدُ ابْنُ مَانِعٍ فِي «إِرْشَادِ الطُّلَّابِ»: «وَلَا يَنْبَغِي لِلْفَاضِلِ أَنْ يَتُرُكَ عَلَى العُلُومِ النَّافِعَةِ الَّتِي تُعِينُ عَلَى فَهْمِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، إِذَا كَان يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ قُوَّةً عَلَى عَلَمُ مِنْ نَفْسِهِ قُوَّةً عَلَى عَلَمُ مِنْ نَفْسِهِ قُوَّةً عَلَى عَلَمُ مِنْ العُلُومِ النَّافِعَةِ الَّتِي تُعِينُ عَلَى فَهْمِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، إِذَا كَان يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ قُوَّةً عَلَى عَلَمُ مِنْ العُلُومِ النَّافِعَةِ الَّتِي تُعِينُ عَلَى فَهْمِ الكِتَابِ وَالسُّنَةِ، إِذَا كَان يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ قُوَّةً عَلَى عَلَمُ مِنْ نَفْسِهِ قُوَّةً عَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَيُرْدِيَ بِعَالِهِ وَالسُّنَةِ، إِذَا كَان يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ قُوَّةً عَلَى قَوْلِ العَالِمِ وَرَذِيلَةً، وَلَا يَسُوعُ لَهُ أَنْ يَتِكَلَّمَ بِعِلْمِ أَوْ يَسْكُت بِحِلْم، وَإِلَّا دَخَلَ تَحْتَ قَوْلِ القَائِلِ:

أَتَانِي أَنَّ سَهْلًا ذَمَّ جَهْلًا فَمَّ جَهْلًا عُلُومًا لَيْسَ يَعْرِفُهُنَّ سَهْلُ عُلُومًا لَيْسَ يَعْرِفُهُنَّ سَهْلُ عُلُومًا لَكِنَّ الرِّضَا بِالجَهْلِ سَهْلُ عُلُسِهُلُ عَلَى وَلَكِنَّ الرِّضَا بِالجَهْلِ سَهْلُ

أَنْتَهَى كَلَامُهُ.

وَإِنَّهَا تَنْفَعُ رِعَايَةُ فُنُونِ العِلْمِ بِاعْتِهَادِ أَصْلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: تَقْدِيمُ الْأَهَمِّ فَالْهُهِمِّ، مِمَّا يَفْتَقِرُ إِلَيْهِ الْمُتَعَلِّمُ فِي القِيَامِ بِوَ ظَائِفِ العُبُودِيَّةِ للهِ.

سُئِلَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ - إِمَامُ دَارِ الهِجْرَةِ - عَنْ طَلَبِ العِلْمِ، فَقَالَ: «حَسَنٌ جَمِيلٌ، ولَكِنِ ٱنْظُرِ الَّذِي يَلْزَمُكَ مِنْ حِينِ تُصْبِحُ إِلَى حِينِ تُمْسِي فَالزَمْهُ».

قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْتُنَّى: «مَنْ شَغَلَ نَفْسَهُ بِغَيْرِ اللَّهِمِّ أَضَرَّ بِاللَّهِمِّ».

وَقَدِدًمِ الْأَهَمَ إِنَّ العِلْمَ جَمُّ وَالعُمْرُ طَيْفُ زَارَ أَوْ ضَيْفٌ أَلَمُّ وَالاَحْمُرُ طَيْفُ زَارَ أَوْ ضَيْفٌ أَلَمُّ وَالاَحَرُ: أَنْ يَكُونَ قَصْدُهُ فِي أَوَّلِ طَلَبِهِ تَحْصِيلَ مُخْتَصَرِ فِي كُلِّ فَنِّ، حَتَّى إِذَا ٱسْتَكْمَلَ أَنْوَاعَ العُلُومِ النَّافِعَةِ نَظَرَ إِلَى مَا وَافَق طَبْعَهُ مِنْهَا وَآنَسَ مِنْ نَفْسِهِ قُدْرَةً عَلَيْهِ، فَتَبَحَّرَ فِيهِ، سَوَاءٌ كَانَ فَنَّا وَاحِدًا أَمْ أَكْثَرَ.

أَمَّا بُلُوغُ الغَايَةِ فِي كُلِّ فَنِّ، وَالتَّحَقُّقُ بِمَلَكَتِهِ، فَإِنَّمَا يُهَيَّأُ لَهُ الوَاحِدُ بَعْدَ الوَاحِدِ فِي أَزْمِنَةٍ يَتَطَاوِلَةٍ.

ثُمَّ يَنْظُرُ المُتَعَلِّمُ فِيهَا يُمْكِّنُهُ مِنْ تَحْصِيلِهَا إِفْرَادًا لِلْفُنُونِ وَمُخْتَصَرَاتِهَا وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ، أَوْ جَمْعًا لَهَا، وَالإِفْرَادُ هُوَ المُنَاسِبُ لِعُمُوم الطَّلَبَةِ.

وَمِنْ طَيَّارِ شِعْرِ الشَّنَاقِطَةِ قَوْلُ أَحَدِهِمْ:

وَإِنْ تُرِدْ تَحْصِيلَ فَنِّ تَمَّمَهُ وَعَنْ سِوَاهُ قَبْلَ الانْتِهَاءِ مَهُ وَغِنْ سِوَاهُ قَبْلَ الانْتِهَاءِ مَهُ وَفِي تَرَادُفِ العُلُومِ المَنْعُ جَا إِنْ تَوْأَمَانِ ٱسْتَبَقَا لَنْ يَخْرُجَا

وَمَنْ عَرَفَ مِنْ نَفْسِهِ قُدْرَةً عَلَى الجَمْع جَمَعَ، وَكَانَتْ حَالُهُ ٱسْتِثْنَاءً مِنَ العُمُوم.

وَمِنْ نَوَاقِضِ هَذَا الْمَعْقِدِ الْمُشَاهَدَةِ: الإِحْجَامُ عَنْ تَنَوُّعِ الْعُلُومِ، وَالاَسْتِخْفَافُ بِبَعْضِ الْمَعَادِفِ، وَالِاَسْتِخْفَافُ بِبَعْضِ الْمَعَادِفِ، وَالِاَسْتِغَالُ بِهَا لَا يَنْفَعُ، مَعَ الوَلَعِ بِالغَرَائِبِ، وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: «شَرُّ العِلْمِ الغَريبُ، وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: «شَرُّ العِلْمِ الظَّاهِرُ الَّذِي قَدْ رَوَاهُ النَّاسُ».

### 20 **\$** \$ 500

## قال الشَّارح وفَّقه الله:

ذكر المصنِّف وفَّقه الله (المعقد السَّادس) من معاقد تعظيم العلم، وهو: (رِعَايَةُ فُنُونِهِ فِي الْأَخْذِ) - أَي: الإِقْبَالُ عَلَى تَلَقِّيهَا - (وَتقْدِيمُ الأهمِّ فالمهمِّ)؛ أَيْ: تَقْدِيمُ مَا تَشْتَدُّ إِلَيْهِ حَاجَتُهُ، وَتَتَأَكَّدُ فِي حَقِّهِ طِلْبَتُهُ.

49

ثمَّ ذكر أنَّ (الصُّورَةَ المُسْتَحْسَنَةَ يَزِيدُ حُسْنُهَا بِتَمَتُّعِ البَصِرِ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا، وَيَفُوتُ مِنْ حُسْنِهَا عِنْدَ النَّاظِرِ بِقَدْرِ مَا يَحْتَجِبُ عَنْهُ مِنْ أَجْزَائِهَا، وَالعِلْمُ هَكَذَا)؛ فإنَّ مَنْ أخذَ منه طرفًا في كلِّ فنِّ رأى جمالَ العلمِ أكثرَ مَنَّ يقصُرُ نفسَه على بعضِ فنونِه أو فنِّ واحدٍ منها. ثمَّ قالَ: (مَنْ رَعَى فُنُونَهُ بِالأَخْدِ وَأَصَابَ مِنْ كُلِّ فَنِّ حَظًّا كَمُلَتْ آلَتُهُ فِي العِلْمِ)؛ لأنَّ العلمَ أصلُ يجمعُ بعضُه بعضًا، وترجِعُ أفرادُه إلى أصلٍ واحدٍ، فكمالُ الآلةِ فيه أنْ يصيبَ حظًّا مِن كلِّ مَا له تعلُّقُ في العلم.

ثمَّ ذكرَ قول (ٱبْنِ الجَوْزِيِّ: «جَمْعُ العُلُومِ مَمْدُوحٌ»).

ثمَّ ذكر بيتًا لابن الورديِّ يقول فيه:

مِنْ كُلِّ فَنِّ خُذْ وَلَا تَجْهَلْ بِهِ فَالحُرُّ مُطَّلِعٌ عَلَى الأَسْرارِ ثَمَّ ذكر وصيَّتين عظيمتينِ من وصايا العَلَّامَةِ ثُحَمَّدِ بْنِ مَانِعٍ رَحِمَهُ ٱللَّهُ في «إِرْشَادِ الطُّلَّابِ» – وهو كتابٌ عظيم النَّفع في تحصيل العلم وأدبه –:

الأُولَى: أَنَّهُ (لَا يَنْبَغِي لِلْفَاضِلِ أَنْ يَتْرُكَ عِلْمًا مِنَ العُلُومِ النَّافِعَةِ).

وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهُ (لَا يَسُوغُ لَهُ أَنْ يَعِيبَ العِلْمَ الَّذِي يَجْهَلُهُ وَيُزْرِيَ بِعَالِهِ).

فأمّا الوصيّة الأولى فَفِي قوله: (وَلَا يَنْبَغِي لِلْفَاضِلِ أَنْ يَتُرُكَ عِلْمًا مِنَ العُلُومِ النَّافِعةِ ، التِّي تُعِينُ عَلَى فَهْمِ الكِتَابِ وَالسُّنَّة)، وذكر شَرْطَ ذَلِكَ بقوله: (إِذَا كَان يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ النَّتِي تُعِينُ عَلَى فَهْمِ الكِتَابِ وَالسُّنَّة)، وذكر شَرْطَ ذَلِكَ بقوله: (إِذَا كَان يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ قُوّةً عَلَى تَعَلَّمِهِ)، فإنَّ أَخْذَ العلم يرجع إلى القُوى، وتقدير القُوى يكونُ بإرشاد المعلّمين، فإذَّا كان له معلّمُ ناصحٌ فإنَّ المتعلّم لا يعرف حظّه من العلم، ولا يدرك مبلغه منه، فإذَا كان له معلّمُ ناصحٌ أرشدَه إلى ما ينفعُه مِنَ العلوم.

وأمَّا الوصيَّة الثَّانية فقال فيها: (وَلَا يَسُوغُ لَهُ أَنْ يَعِيبَ العِلْمَ الَّذِي يَجْهَلُهُ وَيُزْرِيَ و بِعَالِمِهِ)؛ أَيْ: يَحُطَّ مِنْ قَدْرِهِ، وعلَّله بقوله: (فَإِنَّ هَلْذَا نَقْصٌ وَرَذِيلَةٌ)؛ أي: نقصٌ في حقِّ المتكلِّم، وهو حالُ رَذَالةٍ له.

وقال بعدُ: (فَالعَاقِلُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِعِلْمٍ أَوْ يَسْكُتَ بِحِلْمٍ)، فَإِنَّ الكَلَامَ يُمْدَحُ إِذَا كَانَ بِعِلْمٍ، وَالسُّكُوتُ يُمْدَحُ إِذَا كَانَ بِحِلْمٍ.

فإذَا كان الكلام بجهلٍ، والسُّكوت بطيشٍ يُراد به الغضُّ من رُتْبَةِ علمٍ إذا ذُكِر عندَ أُحدٍ فسكتَ عيبًا لذَ لِكَ العلم؛ فهاذَا مُمَّا يُزْري بالمرء ويدلُّ على نقص عقلهِ.

ثمَّ قال: (وَإِلَّا دَخَلَ تَحْتَ قَوْلِ القَائِل:

أَتَانِي أَنَّ سَهْلًا ذَمَّ جَهْلًا عُلُومًا لَيْسَ يَعْرِفُهُنَّ سَهْلُ عُلُومًا لَيْسَ يَعْرِفُهُنَّ سَهْلُ عُلُومًا لَوْضًا بِالجَهْلِ سَهْلُ عُلُسومًا لَوْضًا بِالجَهْلِ سَهْلُ

ومعنى قوله: (مَا قَلَاهَا)؛ أَيْ: مَا أَبْغَضَهَا، فَالقِلَى هُو: البُغْضُ، وَمِنْهُ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى آَكُ وَمَا قَلَى آَلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا قَلَى آلِكُ اللَّهُ مَا قَلَى اللَّهُ ال

ثمَّ ذكر أنَّ (رِعَايَةَ فُنُونِ العِلْمِ) تَنْفَعُ (بِاعْتِهَادِ أَصْلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: تَقْدِيمُ الأَهَمِّ فَالمُهِمِّ)، وبيَّن تدريجَه بقولِه: (مِمَّا يَفْتَقِرُ إِلَيْهِ المُتَعَلِّمُ فِي القِيَامِ بِوَظَائِفِ العُبُودِيَّة للهِ)، فالمرادُ من أخذِ العلم أن تعرفَ مَا تعبدُ بهِ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

فالمُقدَّمُ في حقِّك ما تمسُّ حاجتُك إليه، فمِنَ الجَهَالة البَيِّنَةِ أَن يَعْمَد المُبتدِئ إِلَى طلَبِ علم الأصول أو النَّحو أو القواعد الفقهيَّة، وهو لم يتعلَّم ما يلزمُه ديانةً من الاعتقاد السُّنِيِّ، أو الآدابِ، أو الأذكار، أو شُروطِ الصَّلَاة وأحكامِها وصفتِهَا، أو شروطِ الوضوءِ وأحكامِه وصفتِه؛ فَإِنَّ هاذَا تضييعٌ لِمَا عُلِّق بِذِمَّةِ العبد من العُبوديَّات الَّتي يُطالَبُ بهَا.

وذَكَرَ قول مالكِ بن أنسٍ لمَّا سُئِل (عَنْ طَلَبِ العِلْمِ، فَقَالَ: «حَسَنٌ جَمِيلٌ، ولَكِنِ ٱنْظُرِ الَّذِي يَلْزَمُكَ مِنْ حِينِ تُصْبِحُ إِلَى حِينِ تُسْبِي فَالزَمْهُ»).

ثمَّ ذكر الأمرَ (الآخرَ) فقال: (أَنْ يَكُونَ قَصْدُهُ فِي أَوَّلِ طَلَبِهِ تَحْصِيلَ مُخْتَصَرٍ فِي كُلِّ فَنِّ)؛ بأن يأخذ من كلِّ فنِّ طرفًا بدراسةِ مُختصرٍ، ثمَّ (إِذَا ٱسْتَكْمَلَ أَنْوَاعَ العُلُومِ النَّافِعَةِ نَظَرَ إِلَى

مَا وَافَق طَبْعَهُ مِنْهَا وَآنَس مِنْ نَفْسِهِ قُدْرَةً عَلَيْهِ) بإرشاد شيخهِ (فَتَبَحَّرَ فِيهِ، سَوَاءٌ كَانَ فَنَّا وَافَق طَبْعَهُ مِنْهَا وَآنَس مِنْ نَفْسِهِ قُدْرَةً عَلَيْهِ) بإرشاد شيخهِ (فَتَبَحَّرَ فِيهِ، سَوَاءٌ كَانَ فَنَّا وَاحَدًا أَمْ أَكْثَرَ).

ثمَّ قال: (أَمَّا بُلُوغُ الغَايَةِ فِي كُلِّ فَنِّ) - أَيْ: النِّهَايَةِ - (وَالتَّحَقُّقُ بِمَلَكَتِهِ) - أَيْ: حَتَّى يَصِيرَ رَاسِخًا فِي النَّفْسِ - (فَإِنَّمَا يُمَيَّأُ لَهُ الوَاحِدُ بَعْدَ الوَاحِدِ فِي أَزْمِنَةٍ مُتَطَاوِلَةٍ)، فالحَدُّ الَّذي يَصِيرَ رَاسِخًا فِي النَّفْسِ - (فَإِنَّمَا يُمَيَّأُ لَهُ الوَاحِدُ بَعْدَ الوَاحِدِ فِي أَزْمِنَةٍ مُتَطَاوِلَةٍ)، فالحَدُّ الَّذي يَصِيرَ رَاسِخًا فِي النَّفْسِ - (فَإِنَّمَا يُمَيَّأُ لَهُ الوَاحِدُ بَعْدَ الوَاحِدِ فِي أَزْمِنَةٍ مُتَطَاوِلَةٍ)، فالحَدُّ الَّذي يَضِيرَ رَاسِخًا فِي النَّفْسِ - (فَإِنَّمَا يُكُو الْحَلُقُ الْمُعَا بضبطِ محتصرٍ فِي كلِّ فنِّ، أمَّا بلوغُهُمُ التَّحقيقَ فِي كلِّ فنِّ فهلاَ ايعشر على جمهورِ الخلقِ.

ثمَّ ذكر بعد ذَالِكَ أَنَّ المتعلِّمَ ينظرُ فيها يمَكِّنُه من تحصيل العلوم (إِفْرَادًا لِلْفُنُونِ وَمُخْتَصَرَاتِهَا وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ، أَوْ جَمْعًا لَهَا، وَالإِفْرَادُ هُوَ المُنَاسِبُ لِعُمُومِ الطَّلَبَةِ)، فيعمَد إلى مَتْنِ في فنِّ آخرَ، ثمَّ إذا ٱسْتَوفَاه ٱنتقلَ إلى متنِ في فنِّ آخرَ، ثمَّ إذا ٱسْتَوفَاه ٱنتقلَ إلى متنِ في فنِّ آخرَ، ثمَّ إذا ٱسْتَوفَاه ٱنتقلَ إلى متنِ في فنِّ آخرَ ممَّا يحتاجُه ويفتقرُ إليه.

ولا يحبِسُ نفسَه على علم واحدٍ حتَّى يبلغَ غايتَه؛ فإنَّ هلذَا يطولُ ويُضيِّعُ به ما يلزمُه، فلو قُدِّر أنَّ أحدًا أراد أن يترقَّى في معرفةِ اعتقاد أهل السُّنَّة والجهاعة فأخَذَ على نفسِه تلقِّي متوخِهم من مبتدئِها إلى مُنتهاها؛ يكون قد شُغِل مدَّةً عن علوم تلزمُه، من الطَّهارة والطَّلاة والأذكار والآدابِ، للكِنَّه إذا أخذ مختصرًا نافعًا في كلِّ فنِّ أصاب حظَّه منها، ثمَّ يترقَّى بعد ذَلكِ في هاذِهِ العلوم أو غيرها إلى ما وراءَها من التَّصانيف.

ثمَّ ذكر بيتيْنِ في الإرشاد إلى ذَالِكَ إذ يقولُ صاحبهُما:

وَإِنْ تُرِدْ تَحْصِيلَ فَنِّ تَمِّمَهُ وَعَنْ سِوَاهُ قَبْلَ الْانْتِهَاءِ مَهُ وَعَنْ سِوَاهُ قَبْلَ الْانْتِهَاءِ مَهُ ومعنى (تَمَّمَهُ)؛ أي: أيَّهُ.

| هي كَلِمَة زَجْرٍ؛ أَيْ: ٱنْتَهِ عَنْ ذَالِكَ، فلا تَدخُلْ في غيرِه حتَّى تُتِمَّه | و (مَهُ)؛ |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                    | ثم قال:   |

| <br>ي تَــرَادُفِ العُلُومِ | وَ فـ |
|-----------------------------|-------|
|                             | _     |

أي: في الجمع بين عِلمينِ أو أكثرَ، بأن يكون أحدُهُما ردِيفًا للآخر.

## .... المَنْعُ جَا إِنْ تَـوْأَمَانِ ٱسْتَـبَقَا لَنْ يَخْـرُجَا

أي: شبَّهَ هُ بالولَدَينِ الخَارِجَينِ من بطن الأمِّ، فإنَّها إذا آزدَهَا عندَ بابِ الرَّحم لم يخرجا وعَسُر ميلادهُمَا، بخلاف ما إذا خرج أحدُهُما ثمَّ خرج الثَّاني، فكذَ لِكَ أخذُ العلمِ إذَا كانَ على هذهِ الحَال من تَثميم شيءٍ ثمَّ الانتقالِ إلى غيرهِ ٱنتفع بهِ العبدُ.

وقوله: (وَمِنْ طَيَّارِ شِعْرِ الشَّنَاقِطَةِ)؛ الشَّعر الطَّيَّارِ هو: الَّذي لا يُعلَم قائلُه، وإلى ذَ'لِكَ أشرتُ بقولى:

وَشَائِعُ الأَبْيَاتِ إِنْ لَمْ يُعْلَمِ قَائِلُهُ الطَّيَّارُ بَيْنَ الأُمَمِ ثَمَّ ذكر أَنَّ (مَنْ عَرَفَ مِنْ نَفْسِهِ قُدْرَةً عَلَى الجَمْعِ جَمَعَ، وَكَانَتْ حَالُهُ ٱسْتِثْنَاءً مِنَ العُمُومِ)، فهلذَا يعرِضُ لبعضِ مَنْ لهم قُوىً خارقة بكما ذكر القرافيُّ أنَّه يكون في النَّاس مَنْ يُؤتى فهمًا وذكاءً وحفظًا، فيكونُ عليه من مؤونةِ العلم شرعًا ما لَا يكون على غيره بأن يُنفق هذِهِ القُوى في حفظِ علم الشَّريعة.

ويرشدُه إلى ما ينفعُه معلِّمُه الَّذي يرجعُ إليه؛ هل يصلح له أن يجمع مع هَاذَا المتن غيره أم لا يصلح له ذَالِك؟

ثمَّ ذَكَرَ ثَلَاثَةَ أُمُورٍ مِنْ نَوَاقِضِ هَلَا المَعْقِدِ - أي ما يباين هَلَا المعقِد -:

أُوّ أَمَّا: (الإِحْجَامُ عَنْ تَنَوُّعِ العُلُومِ)؛ فتجدُ من الخلقِ مَنْ يُوقِف نَفْسَهُ عَلَى عِلْمٍ وَاحِدٍ، وَيَحْجُبُهَا عَن تنوُّع العلم الَّذي يدَّعي أنَّه وَيَحْجُبُهَا عَن تنوُّع العلم الَّذي يدَّعي أنَّه يتخصَّص فيه.

وَثَانِيهَا: (الاسْتِخْفَافُ بِبَعْضِ المُعَارِفِ)؛ أَيْ: عَدَمُ المبالَاة بِهَا، فتجدُ أحدَهم إذا بَرَّزَ في الحديث عابَ التَّفسيرَ وأهله فقال: أكثرُ ما يُنقلُ في التَّفاسير ضعيفُ الإسنادِ، والمتكلِّمون في التَّفسير لا معرفة لهم بالأسانيدِ، فهم ينقلُون نقلَ مِعْوَرٍ عن مِعْوَرٍ.

وإذا كان مُبَرِّزًا في الفقه ولا يعلم الحديث عابَ الحديث بأنَّ المقصود من الحديثِ العملُ، وفي الصَّحيحين ما يُغني في بيان الأحكامِ عن تطَلُّبِ معرفةِ علومِ الحديثِ والجرحِ والتعديلِ وما تعلَّق بها، وهاذا داءٌ مشهودٌ في النَّاس قديمًا وحديثًا، والسَّلامة منه اللَّ تستخِفَّ بشيءٍ من المعارفِ الإسلاميَّة، فالعلُوم الَّتي بُثَّت في الأمَّة وانتشرتْ في أنحائها قديمًا وحديثًا هي من العلوم المقبولة الَّتي يُرفَع إليها الرَّاسُ ويُحَثُّ عليها النَّاس. ثمَّ ذكر ثَالتَها فقال: (الاشْتِغَالُ بِهَا لاَ يَنْفَعُ، مَعَ الوَلع بِالغَرَائِبِ)؛ فتجدُ أحدَهم يشتغل ثمَّ ذكر ثَالثَها فقال: (الاشْتِغَالُ بِهَا لاَ يَنْفَعُ، مَعَ الوَلع بِالغَرَائِبِ)؛ فتجدُ أحدَهم يشتغل

ثم ذكر ثالثها فقال: (الاشتغال بِمَ لا ينفع، مُع الوَلع بِالغرَائِبِ)؛ فتجد احدهم يشتغل بأمور لا تنفعه من العلم، ويترك النَّافع له، ويعظُمُ البلاء إذا كان له غرَامٌ بالغرائب، فيتتبَّع ما لا ينفع من العلم إذا كان غريبًا، فتجد أحدَهم يتلمَّسُ الأدلَّة المُبيِّنَة عن ماء طوفانِ نوح، هل كان عَذْبًا أم ما لحًا؟!

والسُّيوطيُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ فِي أَحِدِ كَتِبه ذكر ذَ لِكَ، فقالَ: كان كثيرٌ من النَّاس يسألُني عن طوفانِ ماء نوح هل كان عذبًا أم مالحًا؟... إلى آخر ما ذكرَ.

فمثلُ هلذَا من الجِنسِ الَّذي يُوهِنُ رعايةَ فنون العلم، ويقطع مُتَلَمِّس العلمِ عن أخذِه؛ فإنَّ العُمْرَ قصيرٌ، والعلمَ كثيرٌ، والعاقلُ يحمِلُ نفسَه على ما ينفعُه من العلمِ.



## قَالَ الْمُصَنِّفُ وِفَّقِهُ اللّٰهُ:

# المعقد السَّابِعُ الْمُبَادَرَةُ إِلَى تَحْصِيلِهِ، وَٱغْتِنَامِ سِنِّ الصِّبَا وَالشَّبَابِ

فَإِنَّ العُمُرَ زَهْرَةٌ: إِمَّا أَنْ تَصِيرَ بِسُلُوكِ المَعَالِي ثَمَرَةً، وَإِمَّا أَنْ تَذْبُلَ، وَإِنَّ مِمَّا تُثْمِرُ بِه زَهْرَةُ العُمُرِ: المُبَادَرَةَ إِلَى تَحْصِيلِ العِلْمِ، وَتَرْكَ الكَسَلِ وَالعَجْزِ، وَٱغَتَنَامَ سِنِّ الصِّبَا وَالشَّبَابِ؛ المُبَادَرَةَ إِلَى تَحْصِيلِ العِلْمِ، وَتَرْكَ الكَسَلِ وَالعَجْزِ، وَٱغَتَنَامَ سِنِّ الصِّبَا وَالشَّبَابِ؛ المُعْمُرِ: المُبَادَرَةَ إِلَى تَحْصِيلِ العِلْمِ، وَتَرْكَ الكَسَلِ وَالعَجْزِ، وَٱغَتَنَامَ سِنِّ الصِّبَا وَالشَّبَابِ؛ المُعْمُرِ المُتَبَاقِ الخَيْرَاتِ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَٱسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ ﴾ [البقرة: ١٤٨].

وَأَيَّامَ الصحَدَاثَةِ فَاغْتَنِمْهَا أَلَا إِنَّ الصحَدَاثَةَ لَا تَدُومُ

قَالَ أَحْمَدُ: «مَا شَبَّهِتُ الشَّبَابَ إِلَّا بِشَيْءٍ كَانَ فِي كُمِّي فَسَقَطَ».

وَالعِلْمُ فِي سِنِّ الشَّبَابِ أَسْرَعُ إِلَى النَّفْسِ، وَأَقْوَى تَعَلُّقًا وَلُصُوقًا.

قَالَ الْحَسَنُ البَصْرِيُّ: «العِلْمُ فِي الصِّغَرِ؛ كَالنَّقْشِ فِي الْحَجَرِ».

فَقُوَّةُ بَقَاءِ العِلْمِ فِي الصِّغَرِ كَقُوَّةِ بَقَاءِ النَّقْشِ فِي الحَجَرِ، فَمَنِ ٱغْتَنَمَ شَبَابَهُ نَالَ إِرْبَهُ، وَحَمِدَ عِنْدَ مَشِيبِهِ شُرَاهُ.

أَلَا ٱغْتَنِهُ سِنَّ الشَّبَابِ يَا فَتَى عِنْدَ المَشِيبِ يَحْمَدُ القَوْمُ السُّرَى وَأَضَرُّ شَيْءٍ عَلَى الشَّبَابِ التَّسْوِيفُ وَطُولُ الأَمَلِ، فَيُسَوِّفُ أَحَدُهُمْ وَيَرْكَبُ بَحْرَ الأَمَانِيِّ، وَيَشْتَغِلُ بِأَحْلَم اليَقَظَةِ، وَيُحَدِّثُ نَفْسَهُ أَنَّ الأَيَّامَ المُسْتَقْبَلَة سَتَفْرُغُ لَهُ مِنَ اللَّمَانِيِّ، وَيَشْتَغِلُ بِأَحْلَام اليَقَظَةِ، وَيُحَدِّثُ نَفْسَهُ أَنَّ الأَيَّامَ المُسْتَقْبَلَة سَتَفُرُغُ لَهُ مِنَ اللَّمَانِيِّ، وَيَصْفُو مِنَ المُكَدِّرَاتِ وَالعَوَائِقِ.

وَالْحَالُ المَنْظُورَةُ: أَنَّ مَنْ كَبِرَتْ سِنَّهُ كَثُرَتْ شَوَاغِلُهُ، وَعَظُمَتْ قَوَاطِعُهُ، مَعَ ضَعْفِ الجِسْم وَوَهَنِ القُوى.

وَلَنْ تُدْرَكَ الغَايَاتُ العُظْمَى بِالتَّلَهُّفِ وَالتَّرَجِّي وَالتَّمَنِّي.

وَلَسْتُ بِمُدْرِكٍ مَا فَاتَ مِنِّي بِ«لَهْفَ» وَلَا بِ«لَيْتَ» وَلَا «لَوْ ٱنِّي»

وَلَا يُتَوَهَّمُ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ الكَبِيرَ لَا يَتَعَلَّمُ، بَلْ هَلُولًا وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي تَعَلَّمُوا كِبَارًا؛ كَمَا ذَكَرَهُ البُخَارِي فِي (كِتَابِ العِلْم) مِنْ «صَحِيحِه»، وَإِنَّمَا يَعْسُرُ التَّعَلُّمُ فِي تَعَلَّمُوا كِبَارًا؛ كَمَا ذَكَرَهُ البُخَارِي فِي (كِتَابِ العِلْم) مِنْ «صَحِيحِه»، وَإِنَّمَا يَعْسُرُ التَّعَلُّمُ فِي الْكَبْرِ - كَمَا بَيَّنَهُ المَاوَرْدِيُّ فِي «أَدَبِ الدُّنْيَا وَالدِّينَ» - لِكَثْرةِ الشَّوَاغِلِ، وَعَلَبَةِ القَوَاطِع، وَتَكَاثُر العَلَائِقِ؛ فَمَنْ قَدِرَ عَلَى دَفْعِهَا عَنْ نَفْسِهِ أَدْرَكَ العِلْمَ.

وَقَدْ وَقَعَ هَاٰذَا لِجَهَاعَةٍ مِنَ النَّبَلَاءِ طَلَبُوا العِلْمَ كِبَارًا فَأَدْرَكُوا مِنْهُ قَدْرًا عَظِيمًا؛ مِنْهُمُ القَفَّالُ الشَّافِعِيُّ.

#### 20 **\$** \$ \$ 5%

### قال الشَّارح وفّقه الله؛

ذكر المصنّف وقّقهُ الله (المعقد السّابع) من معاقد تعظيم العلم، وهو: (المُبَادَرةُ إِلَى تَحْصِيلِهِ)؛ أَيْ: المُسَارَعَةُ إِلَى تَلَقِّيهِ، وَيَكُونُ ذَالِكَ بِمَا أَرْشَدَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَأَغْتِنَامِ سِنّ الْصَبِهُ)؛ أَيْ: المُسَارَعَةُ إِلَى تَلَقِّيهِ، وَيَكُونُ ذَالِكَ بِمَا أَرْشَدَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَأَغْتِنَامِ سِنّ الصّبا وَالشّبابِ)؛ لرأن العُمُرَ زَهْرَةٌ)، فإذا أَغَتَنَمَ المرءُ زَهْرَةَ عمرِه أَثمرَتْ، وإذا لمْ يغتنمها ذَبَلَتْ.

و (مِمَّا تُشْمِرُ بِه زَهْرَةُ العُمُرِ: المُبَادَرَةَ إِلَى تَحْصِيلِ العِلْمِ)، بأن يُسَابِقَ إليه، ويبدأ فيه صغيرًا.

## وذكرَ قولَ الشَّاعرِ:

وَأَيَّامَ الْحَدَاثَةِ فَاغْتَنِمْهَا أَلَا إِنَّ الْصَحَدَاثَةَ لَا تَلُومُ وَأَيَّامَ الْصَحَدَاثَةَ لَا تَلُومُ وَأَيَّامَ الْصَحَدَاثَةَ لَا تَلُومُ وَمَا شَبَّهَتُ الشَّبَابَ إِلَّا بِشَيْءٍ كَانَ فِي كُمِّي فَسَقَطَ»)؛ أي: هُوَ سَرِيعُ التَّقَضِّي.

ثمَّ ذكر أَنَّ (العِلْمَ فِي سِنِّ الشَّبَابِ أَسْرَعُ إِلَى النَّفْسِ، وَأَقْوَى تَعُلُّقًا وَلُصُوقًا)؛ فمَنْ بادرَ العلمَ في سنِّ الشَّباب قويَ العلم في نفسِه، وثَبَتَ (كَقُوَّةِ بَقَاءِ النَّقْشِ فِي الحَجَرِ، فمَنِ ٱغْتَنَمَ شَبَابَهُ نَالَ إِرْبَهُ، وَحَمِدَ عِنْدَ مَشِيبِهِ سُرًاهُ)؛ كما قلتُ في بيتٍ يتيم:

# أَلَا ٱغْتَنِهُ سِنَّ الشَّبَابِ يَا فَتَى عِنْدَ المَشِيبِ يَحْمَدُ القَوْمُ السُّرَى

ثمَّ ذكر ممَّا يضرُّ الشَّباب كثيرًا في أخذه العلم، وهو (التَّسْوِيفُ) والتَّأميلُ؛ أي: التَّأجيلُ برجاءِ أن يقعَ ذَلِكَ فيها يُستقبَل فيقولُ: سوفَ أفعلُ، وسوفَ أفعلُ، حتَّى يمضيَ زمانُه، ويؤمِّل أن يدركَ في الأيَّام المُستقبلةِ ما يكون فراغًا لهُ، وحالُه كها قال: (فَيُسَوِّفُ أَحَدُهُمْ وَيَوْمِّل أن يدركَ في الأيَّام المُستقبلةِ ما يكون فراغًا لهُ، وحالُه كها قال: (فَيُسَوِّفُ أَحَدُهُمْ وَيَرْكَبُ بَحْرَ الأَمَانِيِّ، وَيَشْتَغِلُ بِأَحْلام اليَقَظَةِ)، وَأَحْلامُ اليَقَظَةِ: تَرْكِيبُ يُرَادُ بِهِ مَا لا حَقِيقَةَ لَهُ.

ثمَّ ذكرَ ما عليه الخَلقُ في (الحَالِ المَنْظُورَةِ) - أي في الحالِ المُشَاهَدَةِ فِي وَاقِعِ النَّاسِ - (أَنَّ مَن كَبِرَتْ سِنُّهُ كَثُرَتْ شَوَاغِلُهُ، وَعَظُمَتْ قَوَاطِعُهُ، مَعَ ضَعْفِ الجِسْمِ وَوَهَنِ القُوى)، فإذا استقبلتَ أيَّامًا من عمرك فإنَّك تستقبل شُغْلَا وقطْعًا أكثرَ ممَّا أنتَ فيه الآنَ.

ثمَّ ذكر أنَّه (لَا يُتَوَهَّمُ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ الكَبِيرَ لَا يَتَعَلَّمُ)؛ بلِ التَّعلُّم في الكِبَرِ ممكنٌ، فإنَّ مَنْ طَلَبَ العِلْمَ كَبِيرًا لَهُ حَالَانِ:

أُولاً هُمَا: طَلَبُهُ مَعَ التَّقَلُّلِ مِنَ الشَّوَاغِلِ، ومُدَافَعَةِ العَوَائِقِ، وَقَطْعِ العَلَائِقِ؛ فيرْجَى لَهُ إِذْرَاكُهُ وبلوغُ بغيتِه منهُ.

وَثَانِيهِمَا: طَلَبُهُ مَعَ الاسْتِسْلَامِ لِلْوَارِدَاتِ مِنَ الشَّوَاغِلِ، وَالعَلَائِقِ، وَالعَوَائِقِ، فَيَعْسُرُ عَلَيْهِ إِذْرَاكُهُ وَإِحْرَازُ أَمَلِهِ مِنْهُ.

فالكبير إذا تقلَّلَ من شواغلِه، ودافعَ العوائقَ الَّتي تَعرُض في طريق العلم، وحَسَمَ العَلائقَ الَّتي تَجِذِبُهَ إلى غيرهِ؛ أمكنَه أن يطلبَ.

وفي القديم والحديثِ مَنْ طلبَ العلم كبيرًا فصار فيهِ مشارًا إليه بالتَّقدُّمِ.



## قَالَ الْمُصَنِّفُ وِفَّقِهُ اللّٰهُ:

## المَعْقِدُ الثَّامِنُ لُزُومُ التَّأْنِي فِي طَلَبِهِ، وَتَرْك العَجَلَةِ

إِنَّ تَحْصِيلَ العِلْمِ لَا يَكُونُ جُمْلَةً وَاحِدَةً؛ إِذِ القَلْبُ يَضْعُفُ عَنْ ذَلِكَ، وَإِنَّ لِلْعِلْمِ فِيهِ ثِقَلًا كَثِقَلِ الحَجَرِ فِي يَدِ حَامِلِهِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا أَنَّ ﴾ [المزمِّل]؛ أي القُرْآن، وَإِذَا كَانَ هلذَا وَصْفُ القُرْآنِ المُيسَّرِ - كَمَا قَال تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدُ يَسَرُنَا ٱلْقُرُءَانَ لِللَّهِ كُرِ ﴾ [القمر] -؛ في الظّنُ بِغَيْرِهِ مِنَ العُلُوم؟!

وَقَدْ وَقَعَ تَنْزِيلُ القُرْآنِ رِعَايَةً لِهِلَا الأَمْرِ مُنَجَّمًا مُفَرَّقًا بِاعْتِبَارِ الحَوَادِثِ وَالنَّوَازِلِ؛ كَمَا قَدَ وَقَعَ تَنْزِيلُ القُرْآنِ رِعَايَةً لِهِلَا الأَمْرِ مُنَجَّمًا مُفَرَّقًا بِاعْتِبَارِ الحَوَادِثِ وَالنَّوَازِلِ؛ كَمَا قَدَالَ تَعَالَى اللَّهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمُّلَةً وَبِعِدَةً كَالِكَ لِنُثَيِّتَ بِهِ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمُّلَةً وَبِعِدَةً كَالِكَ لِللَّهُ اللَّهِ اللهِ قَانَ اللهِ قَانَ اللهِ قَانَ اللهِ قَانَ اللهِ قَانَ اللهِ قَانَ اللهُ قَانَ اللهُ قَانَ اللهُ قَانَ اللهُ قَانَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ قَانَ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ

وَهَٰذِهِ الآيَةُ حُجَّةٌ فِي لُزُومِ التَّأَنِّي فِي طَلَبِ العِلْمِ، وَالتَّدَرُّجِ فِيهِ، وَتَرْكِ العَجَلَةِ؛ كَمَا ذَكَرَهُ الخَطِيبُ البَغْدَادِيُّ فِي «الفَقِيه وَالمُتَفَقِّه»، وَالرَّاغِبُ الأَصْفَهَانِيُّ فِي مُقَدِّمَةِ «جَامِعِ التَّفْسِيرِ». وَمَنْ شِعْرِ ٱبْنِ النَّحَّاسِ الحَلَبِيِّ قَوْلُهُ:

اليَوْمَ شَيْءٌ وَغَدًا مِثْلُهُ مِنْ نُخَبِ العِلْمِ الَّتِي تُلْتَقَطْ اليَّهِ مَنْ نُخَبِ العِلْمِ الَّتِي تُلْتَقَطْ يُحَمِّلُ المَرْءُ بِهَا حِكْمَةً وَإِنَّمَا السَّيْلُ ٱجْتِمَاعُ النُّقَطْ

قَالَ شُعْبَةُ بْنُ الحَجَّاجِ: «ٱخْتَلَفْتُ إِلَى عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ خَمْسِمِائَةِ مَرَّةً، وَمَا سَمِعْتُ مِنْه إِلَّا مِائَةَ حَدِيثٍ، فِي كُلِّ خَمْسَةِ بَجَالِسَ حَدِيثٌ».

وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ لِتِلْمِيذٍ لَهُ: «تَعَلَّمْ كُلَّ يَوْمٍ ثَلَاثَ مَسَائِلَ، وَلَا تَزِدْ عَلَيْهَا شَيْئًا».

وَمُقْتَضَى لُزُومُ التَّأَنِّي وَالتَّدَرُّجِ: البَدَاءَةُ بِالمُتُونِ القِصَارِ المُصَنَّفَةِ فِي فُنُونِ العِلْم حِفْظًا وَمُقْتَضَى لُزُومُ التَّأَنِّي وَالتَّدَرُّجِ: البَدَاءَةُ بِالمُتُونِ القِصَارِ المُصَنَّفَةِ فِي فُنُونِ العِلْم حِفْظًا وَمُشْتِشْرَاحًا، وَالمَيْلُ عَنْ مُطَالَعَةِ المُطَوَّلَاتِ الَّتِي لَم يَرْتَفِع الطَّالِبُ بَعْدُ إِلَيْهَا.

وَمَنْ تَعَرَّض لِلنَّظَرِ فِي المُطَوَّلَاتِ فَقُدْ يَجْنِي عَلَى دِينِهِ، وَ ثَجَاوُزُ الاغْتِدَالِ فِي العِلْمِ رُبَّمَا أَدَّى إِلَى تَضْيِيعِهِ، وَمِنْ بَدَائِعِ الْحِكَمِ قَوْلُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الرِّفَاعِيِّ - أَحَدِ شُيُوخِ العِلْمِ بِدِمَشْقَ الشَّام فِي القَرْنِ المَاضِي -: «طَعَامُ الكِبَارِ شُمُّ الصِّغَارِ».

وَصَدَقَ؛ فَإِنَّ الرَّضِيعَ إِذَا تَنَاوَلَ طَعَامَ الكِبَارِ - مَهْمَا لَذَّ وَطَابَ - أَهْلَكُهُ وَأَعْطَبَهُ، وَمِثْلَهُ مَنْ يَتَنَاوَلُ المَسَائِلَ الكِبَارَ مِنَ المُطَوَّلَاتِ، وَيُوقِفُ نَفْسَهُ مَعَ ضَعْفِ الآلَةِ عَلَى خِلَافِ مَنْ يَتَنَاوَلُ المَسَائِلَ الكِبَارَ مِنَ المُطَوَّلَاتِ، وَيُوقِفُ نَفْسَهُ مَعَ ضَعْفِ الآلَةِ عَلَى خِلَافِ العُلَمَاءِ، وَتَعَدُّدِ مَذَاهِبِهِم فِي المَنْقُولِ وَالمَعْقُولِ.

#### 20 **\$** \$ \$ 500

### قال الشَّارح وفّقه الله:

ذكر المصنف وفَّقهُ الله (المعقد الثامن) من معاقدِ تعظيمِ العلمِ، وهوَ: (لُرُومُ التَّانِي فِي طَلَبِهِ، وَتَرْك العَجَلَةِ)، بِالتَّدَرُّجِ فِيهِ وَالتَّرَقِّي شَيْئًا فَشَيْئًا، وعلَّله بأنَّ العلمَ لا يحصلُ (جُمْلَةً وَاحِدَةً)؛ لأنَّ (القَلْبَ يَضْعُفُ عَنْ ذَلِكَ)، فإنَّ له ثقلاً يجدُه آخِذُه كما يجدُه حاملُ الحجارةِ الثَّقيلةِ في بدنهِ، فلا بدَّ من التَّرقُّقِ في تحصيلِ العلم بالنَّفسِ.

و ٱتَّفَق ذَ ٰلِكَ فِي القرآن الكريم، فإنَّه نَزَلَ (مُنجَّمًا) - أَيْ: مُفَرَّقًا - (مُفَرَّقًا بِاعْتِبَارِ الحَوَادِثِ وَالنَّوَازِلِ)، والنَّجُمُ هُوَ: الوَقْتُ المَضْرُوبُ، فَقَوْ لُمُّمْ: (أُنْزِلَ القُرْآنُ مُنَجَّمًا)؛ أَيْ: فِي أَوْقَاتٍ مُعَيَّنَةٍ مُقَدَّرَةٍ.

ثمَّ ذكر قولَ الله تعالى: (﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمُّلَةً وَحِدَةً كَا كَالُكَ وَاللهُ وَعَالَ اللهُ تعالى: (﴿ وَقَالَ ٱللَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمُّلَةً وَحِدَةً فِي لُزُومِ التَّأَنِّي فِي لِنُومِ التَّأَنِّي فِي لَنُومِ التَّأَنِّي فِي لَنُومِ التَّأَنِّي فِي الْفَقِيه طَلَبِ العِلْمِ، وَالتَّدَرُّجِ فِيهِ، وَتَرْكِ العَجَلَةِ؛ كَمَا ذَكَرَهُ الخَطِيبُ البَعْدَادِيُّ فِي «الفقيه طَلَبِ العِلْمِ، وَالرَّاغِبُ الأَصْفَهَانِيُّ فِي مُقَدِّمَةٍ «جَامِع التَّفْسِير»).

ثمَّ ذكرَ من الشِّعر والنَّثر ما يُبِينُ عن هلْذَا المعنّى.

ثمَّ بيَّن (مُقْتَضَى لُزُومِ التَّأنِّي وَالتَّدَرُّجِ)، وَأَنَّهُ يَكُونُ بِأَمْرَيْنِ:

أَحَدُهُما: (البَدَاءَةُ بِالمُتُونِ القِصَارِ المُصَنَّفَةِ فِي فُنُونِ العِلْم، حِفْظًا وَٱسْتِشْرَاحًا).

وَالْآخُورُ: (المَيْلُ عَنْ مُطَالَعَةِ المُطَوَّ لَاتِ الَّتِي لَمْ يَرْ تَفِعِ الطَّالِبُ بَعْدُ إِلَيْهَا).

فالمتأنِّي في أخذ العلم يلزم هذكين الأصلين، فيبتدئ بالمتونِ القصارِ في أبوابِ العلمِ وأنواعِه حِفْظًا وَٱسْتِشْرَاحًا، ويعزِل نفسَه عن مطالعة المطوَّلات الَّتي لم يرتفع بعدُ إليها ممَّا يحتاجُ إلى آلةٍ عظيمةٍ في الفهم، فإنَّ منِ ٱبتدأ في العلم ولا آلة لهُ وتعرَّض للنَّظر في المطوَّلات ربَّها جَنَى على دينه، وتجاوز الاعتدالَ في العلم المُؤدِّي إلى تضييعِه.

ثمَّ ذكرَ كلِمةً تُنسَب إلى عَبْدِ الكَرِيمِ الرِّفَاعِيِّ أَنَّه كان يقول: («طعامُ الكبارِ سُمُّ الصِّغارِ»)؛ أي ما يتناولُه الكبيرُ طعامًا يتقوَّى به يكون للصَّغير سُمَّا، كما لو قُدِّر أَنَّ الصَّغارِ»)؛ أي من اللَّحم مَا لذَّ وطابَ، فإنَّه يُعدِم صحَّته وربَّما قتَلَهُ، فكذَ لك مَنْ تعاطَى الرَّضيع أُعطِي من اللَّحم مَا لذَّ وطابَ، فإنَّه يُعدِم صحَّته وربَّما قتلَهُ، فكذَ لك مَنْ تعاطَى العلومَ ابتدَاءً ولا آلةَ لهُ في مطوَّلاتها، فربَّما أَضَرَّ في نفسِه؛ هذَا معنى قوله: («طَعَامُ الكِبَارِ سُمُّ الصِّغَارِ»).

ومن النَّاس مَنْ يَعْدِل بهانِهِ الكلمةِ عن وجههَا المرادِ منهَا، فيقول: «طعامُ الكبارِ سُمُّ الصِّغارِ»؛ لصرفِ المبتدئِين عن مجالس العلماء الكبارِ علمًا وسِنَّا؛ زَعْمًا أنَّ أَخْذَ المُبتدئِ عنهم لا يصلُح له ولو درَّسوا المتونَ المختصرة الَّتي يُدرَّج بها طلَّاب العلم، وهاذَا معنًى

لا يصحُّ ولا يريدُه أهلُ العلمِ إذا ذَكَرُوا هاذِهِ الكلمةَ «طعامُ الكبارِ سُمُّ الصِّغارِ»، وإنَّما يصحُّ ولا يريدُه أهلُ العلمِ إذا ذَكَرُوا هاذِهِ الكلمةُ يدَّعيه قُطَّاع الطريق، الَّذين يصرِفُونَ النَّاسَ عن كبارِ علمائهِم، فصارتْ هاذِهِ الكلمةُ «طَعَامُ الكِبَارِ سُمُّ الصِّغَارِ» تَجِيءُ عَلَى مَعْنَييْنِ:

أَحَدُهُما: مُرَاعَاةُ التَّدَرُّجِ فِي العِلْمِ، وَهَلْدَا صَحِيحٌ.

وَالْآخَرُ: عَدَمُ التَّلقِّي عَنِ العُلَمَاءِ الكِبَارِ عِلْمًا وَسِنًّا، وَهَلْذَا مَعْنًى فَاسِدٌ.

والمقرَّر هنا من لزوم التأنِّي وتركِ العجَلَةِ لا يُبطِل ترتيبَ (برنامجِ مهمَّات العلم) على هاذَا الوضع، ولا ينقضُه؛ لأنَّ مقصودَه: جعْلُه ٱستفتاحًا للمبتدئين بتحبيبهم في العلمِ، وتحقيقًا للمنتهِ ين بتمييزِ مسائلِ العلمِ في وتذكيرًا للمتوسِّطين باسترجاعِ معلوماتِهم، وتحقيقًا للمنتهِ ين بتمييزِ مسائلِ العلمِ في مواقعِها من القوَّة والضَّعف.

ولا يُراد منه أن يكون غاية المرادِ، ورَوْضَة المرتادِ، وأنَّه يكفي في طلب العلم، فمَنْ توهَّم أنَّ حَبْسَ نفسِه هاذِه الأيَّام فقطْ على أخذ هاذِه المتونِ دونَ تسريح النَّفس فيها بعدَ ذُلِكَ مع الأيَّام واللَّيالي ليرسَخ علمُه ويثبت فهمُه فإنَّه يضيعُ عليه مرادُه من الاستفادة من هاذِه المجالسِ، لكِنْ مَنْ جعلَها مفتاحًا لهُ وسُلَّمًا لمُواصِلة الطَّريقِ، وإعادةً لإمرارِ هاذِه المسائل عليه؛ فإنَّه ينتفع أنتفاعًا كثيرًا.



## قَالَ الْمُصَنِّفُ وِفَّقِهُ اللّٰهُ:

# الَعْقِدُ التَّاسِعُ الصَّبْرُ فِي الْعِلْمِ تَحَمَّلًا وَأَدَاءً

قَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِ هَاذِهِ الآيَةِ: «هِيَ مَجَالِسُ الفِقْهِ».

وَلَنْ يُحَصِّلَ أَحَدُ العِلْمَ إِلَّا بِالصَّبْرِ.

قَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَيْضًا: ﴿ لَا يُسْتَطَاعُ العِلْمُ بِرَاحَةِ الجِسْمِ».

فَبِالصَّبْرِ يُخْرَجُ مِنْ مَعَرَّةِ الجَهْلِ.

قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: «مَنْ لَمْ يَخْتَمِلْ ذُلَّ التَّعْلِيمِ سَاعَةً؛ بَقِيَ فِي ذُلِّ الجَهْلِ أَبَدًا».

وَبِهِ تُدْرَكُ لَذَّةُ العِلْمِ.

قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: «مَنْ لَمْ يَحْتَمِلْ أَلَمَ التَّعْلِيم؛ لَمْ يَذُقْ لَذَّةَ العِلْمِ».

وَلَا بُدَّ دُونَ الشَّهْدِ مِنْ سُمِّ لَسْعَةٍ.

وَكَانَ يُقَالُ: «مَنْ لَمْ يَرْكَبِ المَصَاعِبَ؛ لَمْ يَنَلِ الرَّغَائِبَ».

وَصَبْرُ العِلْمِ نَوْعَانِ:

أَحَدُهُمَا: صَبْرٌ فِي تَحَمُّلِهِ وَأَخْذِهِ؛ فَالحِفْظُ يَحْتَاجُ إِلَى صَبْرٍ، وَالفَهْمُ يَحْتَاجُ إِلَى صَبْرٍ، وَالفَهْمُ يَحْتَاجُ إِلَى صَبْرٍ، وَرَعَايَةُ حَقِّ الشَّيْخِ تَحْتَاجُ إِلَى صَبْرٍ.

والنَّوْعُ الثَّانِي: صَبْرٌ فِي أَدَائِهِ وَبَتِّهِ وَتَبْلِيغِهِ إِلَى أَهْلِهِ؛ فَالجُلُوسُ لِلْمُتَعَلِّمِينَ يَحْتَاجُ إِلَى صَبْرٍ، وَإِفْهَامُهُمْ يَحْتَاجُ إِلَى صَبْرِ، وٱحْتِيَالُ زَلَّاتِهمْ يَحْتَاجُ إِلَى صَبْرِ.

وَفَوْقَ هَلَايْنِ النَّوْعَيْنِ مِنْ صَبْرِ العِلْم الصَّبْرُ عَلَى الصَّبْرِ فِيهِمَا وَالتَّبَاتُ عَلَيْهِمَا.

لِكُلِّ إِلَى شَانُو العُلَا وَثَبَاتُ وَلَكِنْ عَزِيزٌ فِي الرِّجَالِ ثَبَاتُ

وَمَنْ يَلْزَم الصَّبْرَ يَظْفَرْ بِالرَّشَدِ.

قَالَ أَبُو يَعْلَى المَوْصِلِيُّ المُحَدِّثُ:

لِلصَّبْرِ عَاقِبَةً مَحْمُ ودَةَ الأَثَرِ وٱسْتَصَحَبَ الصَّبْرَ إِلَّا فَازَ بِالظَّفَر إِنِّي رَأَيْتُ وَفِي الأَيَّام تَجْرِبَةٌ وَقَلَّ مَنْ جَدَّ فِي أَمْر تَطَلَّبَهُ

#### 20 **\$** \$ 5 5

## قال الشَّارح وفَّقه الله،

ذكر المصنِّف وفَّقهُ الله (المعقِد التَّاسع) من معاقدِ تعظيم العلم، وهوَ: (الصَّبْرُ فِي العِلْمِ تَحَمُّلًا وَأَدَاءً)، وَالْمُرَادُ بِالتَّحَمُّل: التَّلَقِّي، وَالْمُرَادُ بِالأَدَاءِ: البَذْلُ.

فالمرءُ مفتقرٌ إلى الصَّبر في العلم في طرفيه أخذًا وجمعًا له، ثمَّ بثًّا ونشرًا؛ لأنَّ كلَّ جليل من الأمور لا يُنال إلَّا بالصَّبر، ولهاذَا أُمِر في آي كثيرةٍ بالصَّبر والمُصابرة (لِتَحْصِيلِ أَصْلِ الإِيهَانِ تَارَةً، وَلِتَحْصِيل كَمَالِهِ تَارَةً أُخْرَى؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱصْبِرُوا وَصَابِرُوا ﴾ [آل عمران: ٢٠٠])، فأَمَر بالصَّبر، ثمَّ أَمَر بالمصابرة؛ وهي مُفَاعَلَةٌ مِنَ الصَّبْرِ عِنْدَ وُجُودِ الْمُنَازَعَةِ، فالمرءُ إذا نُوزِعَ في الشَّيءِ ثمَّ حمَلَ نفسه وحبسَها عليه صار مُصابرًا.

ثمَّ ذكرَ قوله تعالى: (﴿ وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ ﴿ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ ﴿ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ ﴿ وَالْعَشِيِّ الْمُعْلَى الْفَقْهِ ﴾ )، وأنَّ يحيى بنَ أبي كثيرٍ قال في تفسيرها: ( «هِيَ مَجَالِسُ الفِقْهِ ﴾ )، فيحتاج المرءُ إلى وقف نفسه وحبسها عليها.

ثمَّ ذكر أنَّ العلم لا يحصُلُ إلَّا بالصَّبر، وذكر من منفعتِه في العلم أمرانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يُخْرَجُ (بِهِ مِنْ مَعَرَّةِ الجَهْلِ)، فَعَيْبُ الجَهَالَةِ لَا يَخْرَجُ مِنْهُ العَبْدُ إِلَّا إذا صبرَ. والآخر: أَنَّه يُدرِك بصبره (لذَّة العِلْمِ)، فَإِنَّ ذَوْقَ حَلَاوَةِ العِلْمِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالصَّبْرِ. وَالآخر: أَنَّه يُدرِك بصبره (لذَّة العِلْمِ)، فَإِنَّ ذَوْقَ حَلَاوَةِ العِلْمِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالصَّبْرِ. (وَلَا بُدَّ دُونَ الشَّهْدِ مِنْ سُمِّ لَسْعَةٍ)، وَالشَّهْدُ - بِفَتْحِ الشِّينِ وَضَمِّهَا - هُوَ: العَسَلُ فِي شَمْع.

وإذا أراد أحدُ أن يمدَّ يدَه إلى العَسَل فيلتقِطَه معَ شمعِه من بيوتِ النَّحلِ فإنَّ دون ذَ'لِكَ إِبَرُ النَّحلِ الَّتي تلسَعُه.

وكذَ ٰلِكَ مَعَالِي الأُمُورِ دُونَهَا وَخَزَاتُ الأَلَمِ، فلا يتهيَّأُ لها إلَّا مَنْ صَبَرَ نفسَه وصَابرهَا في ذَ ٰلِكَ.

ثمَّ ذكر أنَّ (صبرَ العلم نوعانِ:

أَحَدُهُمَا: صَبْرٌ فِي تَحَمُّلِهِ وَأَخْذِهِ) - أي: في تلقّبه -؛ (فَالحِفْظُ يَخْتَاجُ إِلَى صَبْرٍ، وَالفَهْمُ يَخْتَاجُ إِلَى صَبْرٍ)، فإنّها ربّها طالت فافتقر مُلتمِسُ يَخْتَاجُ إِلَى صَبْرٍ)، فإنّها ربّها طالت فافتقر مُلتمِسُ العلم أن يصبِر نفسه عليها، وهو يبتلِي نفسه ويختبُرها في آمتحانها؛ هل هو مُهيّأٌ للصّبر على العلم أم لا؟، فإذَا وجد منها وَهنًا سَاقَهَا بِشَوْق الرَّغبة في الخيرِ والأجرِ عندَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فصبَّرها على مجالس العلم وإن طالتْ، (وَرِعَايَةُ حَقِّ الشَّيْخِ تَحْتَاجُ إِلَى صَبْرٍ). والنَّوْعُ الثَّانِ: صَبْرٌ فِي أَدَائِهِ وَبَثِّهِ وَتَبْلِيغِهِ إِلَى أَهْلِهِ) - أي: نشرِه في النَّاس -؛ (فَالجُلُوسُ والنَّوْعُ الثَّانِي: صَبْرٌ فِي أَدَائِهِ وَبَثِّهِ وَتَبْلِيغِهِ إِلَى أَهْلِهِ) - أي: نشرِه في النَّاس -؛ (فَالجُلُوسُ لِلْمُتَعَلِّمِينَ يَحْتَاجُ إِلَى صَبْرٍ)، فإنَّ الجلوسَ للمتعلِّمين له لذَّةُ في مَبدَإِ الأمرِ، فإذا طَالَ شقَ لِلْمُتَعَلِّمِينَ يَحْتَاجُ إِلَى صَبْرٍ)، فإنَّ الجلوسَ للمتعلِّمين له لذَّةُ في مَبدَإِ الأمرِ، فإذا طَالَ شقَ

على النَّفْسِ، فيحتاج العبد إلى تصبير نفسِه أَنْ يجلسَ للمتعلِّمين، ومَنْ عانَى التَّعليم والتَّدريس مدَّةً والتَّدريس عَلِمَ صدْقَ ذَ'لِكَ، فإنَّه يجدُ لَذَاذَةً في مُبتدإ أمرِه، ثمَّ إذا عانى التَّدريس مدَّةً وجدَ أَنَّ الصَّبر للمتعلِّمين بالبقاءِ معهمْ يحتاج إلى صبرٍ كثيرٍ.

ثمَّ قال: (وَإِفْهَامُهُمْ يَحْتَاجُ إِلَى صَبْرٍ)، فإنَّه ربَّها أرادَ أن يبيِّن لهم معنًى فلم يفهمُوه، فيحتاجُ إلى صَبْرٍ)، فإنَّه ربَّها أرادَ أن يبيِّن لهم معنَّى فلم يفهمُوه، فيحتاجُ إلى أن يعيدَه مرَّةً أخرى؛ كهدي النَّبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإنَّه «كَانَ يُعِيدُ الْحَدِيثَ ثَلَاثًا لِيُفْهَمَ عَنْهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ومن الصَّبر عليهم: (ٱحْتِمَالُ زَلَّاتِهِمْ)؛ فإنَّه (يَحْتَاجُ إِلَى صَبْرٍ)، فإنَّ الزَّلَة من جنسِ الآدميّ، فإنَّ الآدميّ له حظُّ منَ الخطيئةِ والسَّيِّئةِ، ومن سيِّئات طلَّاب العلم: الزَّلَّاتُ الَّذَميّ تكونُ منهُم معَ أشياخِهم، فالعارفُ من المعلِّمِين بحال النَّفس البشريَّة يعلمُ أنَّ من المعلِّمور به شرْعًا في حقِّه أن يصبر نفسَه على زلَّات هَاؤُلَاءِ المتعلِّمين، وأن يرحمهم.

وإذا بَصُرُ المرء بها كان عليه أبو القاسم صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الصَّبر على النَّاس حتَّى كان أحدهم يأخذ بجلبابِ النَّبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويشدُّ رداءَه عليه حتَّى يجدَ النَّبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويشدُّ رداءَه عليه حتَّى يجدَ النَّبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و أعتبر ما تلقاه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من النَّاس أنَّهم لا يبلُغُوا - ولله الحمد - هذا المبلغ.

ثمَّ قال: (وَفَوْقَ هَلَايْنِ النَّوْعَيْنِ مِنْ صَبْرِ العِلْمِ الصَّبْرُ عَلَى الصَّبْرِ فِيهِمَا وَالثَّبَاتُ عَلَيْهِمَا). لِكُلِّ أَن شَاوُ العُلَا وَثَبَاتُ وَلَكِنْ عَزِيزٌ فِي الرِّجَالِ ثَبَاتُ وَلَكِنْ عَزِيزٌ فِي الرِّجَالِ ثَبَاتُ

أَيْ: لِكُلِّ إِلَى غَايَةِ العُلَا، فَالشَّأْوُ: هُوَ الغَايَةُ، وَالوَثَبَاتُ: جَمْعُ وَثْبَةٍ، وَهِيَ: القَفْزَةُ. والمَعْنَى: أَنَّهُ لِكُلِّ أَحَدٍ إِلَى غَايَاتِ العُلَا قَفَزَاتٌ فِي طِلَابِهَا، وَلَكِنْ يَعِزُّ فِي الرِّجَالِ الثَّبَاتُ عَلَى مَطْلُوبِهمْ.

وإلى ذَالِكَ أشرتُ بقولِي في «منظومة الهدايةِ»:

إِنَّ الثَّبَاتَ فِي الرِّجَالِ عَزًّا وَيَغْنَمُ الرِّجَالُ مِنْهُ العِزَّا

(عزًّا)؛ يعني: قلَّ.

ثمَّ قال: (وَمَنْ يَلْزَم الصَّبْرَ يَظْفَرْ بِالرَّشَدِ)؛ أَيْ: يُدْرِكُ الخَيْرَ.

وذكر بيتينِ لأبي يعلى الموصليِّ أنَّه قال:

إِنِّي رَأَيْتُ وَفِي الأَيَّامِ تَجْرِبَةٌ لِلصَّبْرِ عَاقِبَةً مَحْمُ ودَةَ الأَثَرِ وقَلَ مَنْ جَدَّ فِي أَمْرٍ تَطَلَّبَهُ وَٱسْتَصَحَبَ الصَّبْرَ إِلَّا فَازَ بِالظَّفَر (وَقَلَّ مَنْ جَدَّ فِي أَمْرٍ تَطَلَّبَهُ)؛ أَيْ: ٱجْتَهَدَ فِي أَمْرٍ يُرِيدُهُ. (وَٱسْتَصَحَبَ الصَّبْرَ)؛ يَعْنِي: جَعَلَهُ مُقَارِنًا لَهُ.



## قَالَ الْمُصَنِّفُ وِفَّقِهُ اللَّهُ:

# المُعْقِدُ العَاشِرُ مُلَازَمَلةُ آدَابِ العِلْمِ

قَالَ ٱبْنُ القَيِّمِ فِي كِتَابِهِ «مَدَارِجِ السَّالِكِينَ»: «أَدَبُ المَرْءِ عُنْوَانُ سَعَادَتِهِ وَفَلَاحِهِ، وَقِلَّةُ أَدبِهِ عُنْوَانُ شَعَادَتِهِ وَفَلَاحِهِ، وَقِلَّةُ أَدبِهِ عُنْوَانُ شَقَاوَتِهِ وَبَوَارِهِ، فَهَا ٱسْتُجْلِبَ خَيْرُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ بِمِثْلِ الأَدَبِ، وَلَا ٱسْتُجْلِبَ حَيْرُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ بِمِثْلِ الأَدَبِ، وَلَا ٱسْتُجْلِبَ حِيْرُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ بِمِثْلِ الأَدَبِ، وَلَا ٱسْتُجْلِبَ حِيْرُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ بِمِثْلِ الأَدَبِ، وَلَا ٱسْتُجْلِبَ حِرْمَانُهُمُ إِبِمِثْلِ قِلَّةِ الأَدَبِ».

وَالمَـرْءُ لَا يَسْمُـو بِغَيْـرِ الأَدَبِ وَإِنْ يَكُــنْ ذَا حَسَـبٍ ونَسَـبِ ونَسَـبِ واللَّهُ يَكُــنْ ذَا حَسَـبٍ ونَسَـبِ واللَّهُ يَكُــنْ ذَا حَسَـبٍ ونَسَـبِ واللَّهُ وَإِنَّهُ يَصْلُحُ لِلْعِلْمِ مَنْ تَأَدَّبَ بِآدَابِهِ فِي نَفْسِهِ وَدَرْسِهِ، وَمَعَ شَيْخِهِ وَقَرِينِهِ.

قَالَ يُوسُفُ بْنُ الْحُسَيْنِ: «بِالْأَدَبِ تَفْهَمُ العِلْمَ».

لأَنَّ الْتَأَدِّبَ يُرَى أَهْلًا لِلْعِلْمِ فَيُبْذَلُ لَهُ، وَقَلِيلُ الأَدَبِ يُعَزُّ العِلْمُ أَنْ يُضَيَّعَ عِنْدَهُ.

سَأَلَ رَجُلُ البُقَاعِيَّ أَنْ يَقْرَأَ عَلَيْهِ، فَأَذِنَ لَهُ البُقَاعِيُّ، فَجَلَسَ الرَّجُلُ مُتَرَبِّعًا، فَامْتَنَعَ البُقَاعِيُّ مِنْ إِقْرَائِهِ، وَقَالَ لَهُ: «أَنْتَ أَحْوَجُ إِلَى الأَدَبِ مِنْكَ إِلَى العِلْمِ الَّذِي جِئْتَ تَطْلُبُهُ».

وَمِنْ هُنَا كَانَ السَّلَفُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ يَعْتَنُونَ بِتَعَلُّم الأَدَبِ كَمَا يَعْتَنُونَ بِتَعَلُّم العِلْم.

قَالَ ٱبْنُ سِيرِينَ: «كَانُوا يَتَعَلَّمُونَ الْهَدْيَ كَمَا يَتَعَلَّمُونَ العِلْمَ».

بَلْ إِنَّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُقَدِّمُونَ تَعَلَّمَهُ عَلَى تَعَلُّمِ العِلْمِ.

قَالَ مَالِكٌ بْنُ أَنَسٍ لِفَتَى مِنْ قُرَيْشٍ: «يَا ٱبْنَ أَخِي؛ تَعْلَمِ الأَدَبَ قَبْلَ أَنْ تَتَعَلَّمَ العِلْمَ». وَكَانُوا يُظْهِرُونَ حَاجَتَهُمْ إِلَيْهِ.

قَالَ كَثْلَدُ بْنُ الحُسَيْنِ لِابْنِ المُبَارَكِ يَوْمًا: «نَحْنُ إِلَى كَثِيرٍ مِنَ الأَدَبِ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَى كَثِيرٍ مِنَ الأَدَبِ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَى كَثِيرٍ مِنَ العِلْم».

وَكَانُوا يُوصُونَ بِه، وَيُرْشِدُونَ إِلَيْهِ.

قَال مَالِكُ: كَانَتْ أُمِّي تُعَمِّمُنِي وَتَقُولُ لِي: «ٱذْهَبْ إِلَى رَبِيعَةَ - تَعْنِي ٱبْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ فَقِيهَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي زَمَنِهِ - فَتَعَلَّمْ مِنْ أَدَبِهِ قَبْلَ عِلْمِهِ».

وَإِنَّهَا حُرِمَ كَثِيرٌ مِنْ طَلَبَةِ العَصْرِ العِلْمَ بِتَضْيِيعِ الأَدَبِ، فَتَرَى أَحَدَهُمْ مُتَّكِئًا بِحَضْرَةِ شَيْخِهِ؛ بَلْ يَمُدُّ إِلَيْهِ رِجْلَيْهِ، وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ عِنْدَهُ، وَلَا يَمْتَنِعُ عَنْ إِجَابَةِ هَاتِفِهِ الجَوَّالِ أَوْ غَيْرِهِ، فَأَيُّ أَدَبِ عِنْدَ هَوُّ لَاءِ يَنَالُونَ بِهِ العِلْمَ؟!

أَشْرَفَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَلَى أَصْحَابِ الحَدِيثِ، فَرَأَى مِنْهُمْ شَيْئًا كَأَنَّهُ كَرِهَهُ فَقَالَ: «مَا هَذَا؟، أَنْتُمْ إِلَى يَسِيرٍ مِنَ الأَدَبِ، أَحْوَجُ مِنْكُمْ إِلَى كَثِيرٍ مِنَ العِلْمِ». فَهَاذَا؟ يَقُولُ اللَّيْثُ لَوْ رَأَى حَالَ كَثِيرٍ مِنْ طُلَّابِ العِلْم فِي هلذَا العَصْرِ؟!

#### 20 **\$** \$ 50 500

### قال الشَّارح وفّقه الله:

ذكر المصنّف وفّقهُ الله (المعقد العاشر) من معاقدِ تعظيمِ العلم، وهوَ: (ملازمة آدابِ العلم)، و استفتَحَه بكلام لابنِ القيّم في «مدارجِ السَّالكين» فيه بيان أنَّ (أَدَبَ المَرْءِ عُنْوَانُ سَعَادَتِهِ وَفَلَا حِهِ)، ووجه ذُلِكَ: ما ذكرَه بعدُ، بأنَّه يُستجلَب به خيرُ الدُّنيا والآخرةِ، فإذا تأدَّب المرءُ سَعُدَ وأفلَح؛ لأنَّه يجلبُ لنفسه الخيرَ الواقع في الدُّنيا والآخرة. وذكر أيضًا أنَّ قلَّة أدب المرء (عُنُوانُ شَقَاوَتِهِ وَبَوَارِهِ)، وبيَّن وجهه بأنَّ حرمانَ الخيرِ في الدُّنيا والآخرة لم يُستجلَب بشيءٍ مثلِ قلَّة الأدب، ثمَّ ذكر قولَ الأوَّل:

وَالمَـرْءُ لَا يَسْمُـو بِغَيْـرِ الأَدَبِ وَإِنْ يَكُــنْ ذَا حَسَبِ ونَسَبِ ونَسَبِ ثَمَّ قال: (وإِنَّهَا يَصْلُحُ لِلْعِلْمِ مَنْ تَأَدَّبَ بِآدَابِهِ فِي نَفْسِهِ وَدَرْسِهِ، وَمَعَ شَيْخِهِ وَقَرِينِهِ)؛ أي: لا يكون من أهل العلم إلَّا المتأدِّب فيه.

وذكر قولَ (يُوسُفَ بْنِ الْحُسَيْنِ: «بِالأَدَبِ تَفْهَمُ العِلْمَ»).

وبيَّن وجهَه فقال: (لأَنَّ المُتَأَدِّبَ يُرَى أَهْلًا لِلْعِلْمِ فَيُبْذَلُ لَهُ، وَقَلِيلُ الأَدَبِ يُعَزُّ العِلْمُ أَنْ يُضَيَّعَ عِنْدَهُ)، فَإِنَّ المُعَلِّمَ إِذَا رَأَى المُتَعَلِّمَ مُتَأَدِّبًا ٱجْتَهَدَ فِي تَفْهِيمِهِ، وكَابَدَ مشقَّةَ ما يجِدُ منه، فيكونُ المتعلِّم ٱستجلبَ الفهمَ بتأدُّبه مع شيخه حتَّى سقَاه العلم صَبَّا.

ويُراد بها أيضًا أنَّ اللهَ عَرَّوَجَلَّ يَجْعَلُ لِلْعَبْدِ مِنَ المَعُونَةِ مَعَ الأَدَبِ مَا لَا يُحْرِزُهُ مَعَ عَدَمِهِ، فإذا تأدَّب المرء بآدابِ العلمِ أعانَه الله عَرَّفَجَلَّ على أخذِه، وبضدِّ ذَلِكَ يُمنَع العبدُ من العلمِ؛ فإذا كان قليلَ الأدب عديمَ المروءةِ في العلم فإنَّ اللهَ عَرَّفَجَلَّ يُعِزُّ ميراثَ النَّبوَّة أن يكون عند عبدٍ غير متأدِّب.

وَإِذَا رَأَيْتَ شَيْئًا مِنَ العِلْمِ عِنْدَ أَحَدٍ من النَّاسِ مِمَّنْ سُلِبَ الأدبَ فاعلمْ أَنَّ عندَه صورة العلم لا حقيقتُه، فحقيقةُ العلمِ الَّتي يجدها المرء من لذَّة العلم والأُنس بالله، والاستغناء عن النَّاس لا يجده سيِّءُ الأدب، وإن وُجدت عندَه صورة العلم من المسائلِ الَّتي يحفظُها ويعرفُها.

ثمَّ ذكر أنَّ السَّلف كانوا (يَعْتَنُونَ بِتَعَلَّمِ الأَدَبِ كَمَا يَعْتَنُونَ بِتَعَلَّمِ العِلْمِ)؛ (بَلْ إِنَّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُقَدِّمُونَ تَعَلَّمُ العِلْمِ)، (وَكَانُوا يُظْهِرُونَ حَاجَتَهُمْ إِلَيْهِ).

وكلُّ هلِذِهِ المشاهد الثَّلاثةِ تدلُّ على شدَّة الحاجة إلى الأدبِ أنَّه بلغَ من شدَّة الحاجة إليه أن يُهتَمَّ بتعلُّم العلم؛ بل بلغ منها أن يُقدَّم تعلُّمه على تعلُّم العلم؛ بل بلغ منها أن يُقدَّم تعلُّمه على تعلُّم العلم؛ بل بلغ منها أن يُظهِروا شديدَ افتقارِهم إلى الأدبِ؛ كمَا (قَالَ مَخْلَدُ بْنُ الحُسَيْنِ لِابْنِ المُبَارَكِ بل بلغَ منها أن يُظهِروا شديدَ افتقارِهم إلى الأدب؛ كمَا (قَالَ مَخْلَدُ بْنُ الحُسَيْنِ لِابْنِ المُبَارَكِ يَوْمًا: «نَحْنُ إلى كَثِيرٍ مِنَ العِلْمِ»)؛ أي: نحتاج إلى كثيرٍ من العلم. الأدب أكثرَ من حاجتنا إلى كثيرٍ من العلم.

وهانِهِ الكلمةُ خرجت من مخلَدٍ على وجه الإزراءِ على النَّفس ببيانِ نَقصِها عن الكمالِ في الأدبِ والاحتياجِ إلى كثيرٍ منه، وهاندًا حال كُمَّلِ السَّلف رَحِمَهُ مُرَّللَّهُ ؟ كانوا يُزْرُونَ أنفسَهم ويعيبونها في نقصِها عن إدراكِ الكمالِ.

## وكَلِمَةُ (نَحْنُ) تَقَعَ فِي ثَلَاثِ مَوَاقِعَ:

أَوّ لَهُا: أَنْ تَقَعَ خَبَرًا لِبَيَانِ حَقِيقَةِ الأَمْرِ، كَقَوْلِ الصَّحَابَةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: «نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا»، فَإِنَّهُمْ أَخْبَرُ وا بِهلِذِهِ الكَلِمَةِ عَنْ حالِمِمْ، فَمَتَى أَخْبَرَ المَرْءُ بِهَا عَنْ حَالِهِ سَاغَ؛ كَأَنْ يَكُونَ جَمْعٌ يَذْكُرُونَ هلذَا عَنْ أَنْفُسِهِمْ، أَمَّا إخبار المرء عن نفسِه وحده بها فإنَّه ممَّا يُعاب؛ يَكُونَ جَمْعٌ يَذْكُرُونَ هلذَا عَنْ أَنْفُسِهِمْ، أَمَّا إخبار المرء عن نفسِه وحده بها فإنَّه ممَّا يُعاب؛ لأنَّه خلاف حقيقة المرء، فإنَّ المرء إذا قال: نحن حفظنا، ونحن قرأنا، ونحن سَافرنا، يريد الخبر عن نفسه؛ كان هلذَا مَعيبًا عند أهل المعرفةِ بالله وبشرعِه؛ لأنَّ المرء ينظر إلى نفسه دومًا بعينِ النَّقص.

وَثَانِيهَا: أَنْ تَقَعَ مَوْقِعَ الإِزْرَاءِ عَلَى النَّفْسِ؛ لِحَثِّهَا عَلَى طَلَبِ الكَمَالِ، كَالوَارِدِ فِي كَلِمَةِ عَلَى النَّفْرِ، الخَسَيْنِ، فَإِنَّهُ أَرَادَ عَيْبَ نَفْسِهِ وَالإِزْرَاءَ عَلَيْهَا لِتَتَرَقَّى إِلَى الكَمَالِ فأخبرَ بهلذِهِ الْكَلَدِ ٱبْنِ الحُسَيْنِ، فَإِنَّهُ أَرَادَ عَيْبَ نَفْسِهِ وَالإِزْرَاءَ عَلَيْهَا لِتَتَرَقَّى إِلَى الكَمَالِ فأخبرَ بهلذِهِ الكلدة.

وَثَالِثُهَا: أَنْ تَقَعَ عَلَى وَجْهِ البَطرِ وَالعُجْبِ بِالنَّفْسِ، وَهلْهِ إِحْدَى المُهْلِكَاتِ العِظَامِ. ثَمَّ ذكر أَنَّ السَّلف (كَانُوا يُوصُونَ) بِالأدب (وَيُرْشِدُونَ إِلَيْهِ)، كما قالت أمُّ مالكِ له: («ٱذْهَبْ إِلَى رَبِيعَةَ فَتَعَلَّمْ مِنْ أَدَبِهِ قَبْلَ عِلْمِهِ»).

ثمَّ ذكر المصنِّف أنَّ هلِذِهِ الآبِدَةَ - وهي تضييع الأدب - هي السَّبب الأعظمُ في حرمان كثيرٍ من طلبة العصرِ العلم؛ فتجدُ لهم رغبةً في العلم وسعيًا في طلبه، للكِنْ يُمضِي أحدُهم مدَّةً مَدِيدَةً لم يُدرك إلَّا شيئًا يسيرًا، وأعظم شيءٍ يحولُ دون تحصيلِهِمُ العلمَ هو عدم ملازمتِهِم أدبَه؛ بل وقوعُهم في خلافِه، كما قال: (فَتَرَى أَحَدَهُمْ مُتَّكِئًا بِحَضْرَةِ شَيْخِهِ)؛

لأنَّ الاتِّكاءَ حظُّ المُعظَّمِ، والمرءُ لا يعظِّمُ نفسَه عند شيخه؛ بل يجلس جِلْسَة المستفيدِ، الرَّاغب في الاستكثارِ من الخيرِ.

وتجدُ أحدهم (يَمُدُّ إِلَيْهِ رِجْلَيْهِ) دون ضرورةٍ ولا حاجةٍ مُلحَّةٍ، وإنَّا مبالغةً في ترفيه النَّفس فتجده يخفِّف عن نفسه بلا حاجةٍ ويجعلها في سَعَةٍ، فيكونُ من سوءِ أدبِه في ترفيه نفسه والتَّوسيعِ عليها أن يمُدَّ رجليه إلى جهة شيخِه، وإنَّا يسُوغُ هلذَا إذَا كان مريضًا، أو طالَ المجلسُ وٱحتاجَ إلى أن يَمُدَّها قليلًا ليردَّها ثانيةً، أمَّا أن يحضرَ أحدهم المجلس كلَّه فتجدُه يتَّكئ على عمودٍ، ثمُّ يرسلُ رجليه إلى شيخِه؛ فاعلم أنَّ مَنْ مدَّ رجليْه إلى شيخِه خصل له من قبضِ العلم بقدر ما مدَّ، فهو مَدَّ وقبضِ عنه الخيرُ؛ لأنَّ ما قام به خلاف الأدب، والعلم لا يَنْفُقُ فيه إلَّا متأدِّب، فإنَّ الله يُعزُّ دينَه أن يكون عند قليل أدبِ.

ثمّ ذكر ممّا يخالف ذَ لِكَ: رفعَ الصّوتِ عندَه، فتجد بعض النّاس له جَلَبَةٌ في مجلس العلم، وكأنّ هذَا المجلس مجلسُ أخلاطِ الخلقِ والعوامِّ من مجامِعهم في الأسواقِ ونحوِها، ويغفَل أنّ هذَا المجلس هو ميراث النّبيِّ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّه على قسمةِ ميراثه صَلَّاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإذا جلستَ في حِلقِ العلمِ فاعلم أنّك تجلِس على قسمةِ ميراثه صَلَّاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومن سوءِ الأدب أن تكون هذهِ حالك.

وإذا كان هلذا يُعابُ في مجالسِ العلمِ كافَّةً فعيبُه في المجالس الَّتي تكون في المسجد النَّبويِّ أعظم وأعظمُ.

ثمَّ ذكر من ذَ لِكَ أَنَّ أحدَهم (لَا يَمْتَنِعِ عَنِ إِجَابَةِ هَاتَفِهِ الجَوَّالِ أَوْ غَيْرِهِ)، فتجدُه بلا حاجةٍ داعيةٍ إذا ضُرِبَ عليه ٱتِّصالٌ بالهاتف تكلَّم به في حلْقة العلم وشيخُه يتكلَّم، وكأنَّ شَرْحُ «تَغْظِيمُ العِلْم»

الشَّيخَ الَّذي يجلِس على الكرسيِّ يتكلَّم إلى هانِهِ الأعمدة، وهاذَا غلَطُّ؛ فإنَّ الشَّيخ الَّذي يتكلَّم في العلم يتكلَّم إلى كلِّ واحدٍ منكم، فإنَّه لو أمسَك؛ أمسَكَ عنه فلم يسمعْ شيئًا، فالحديثُ ليس موجَّهًا إلى فضاءٍ واسعٍ أو إلى آحادٍ يجلِسون في المقدِّمة، بل أولئك الجالسون في آخر المجلسِ لهم من الاعتناءِ بالبيان وتوجيه الكلام إليهم كما يكون لهَوُّلاءِ المتقدِّمين، لكِنَّ النَّاس يتفاضلُون في حظوظِهم من إدراكِ مجلِس العلم تقدُّمًا وتأخيرًا.

وإذا آحتاج المرء إلى الردِّ على الهاتف آتِّصالًا ٱستأذنَ من شيخِه، ثمَّ ذهب وتكلَّم سريعًا ورجع، أو ٱستعَاضَ عن ذَلِكَ بها هيَّأَه الله عَرَّفَجَلَّ من الرَّسائل شرطَ ألَّا تُشغله تلك الرَّسائل؛ فتكونُ في المجلسِ الطَّويلِ الرِّسالة والرِّسالتان، أمَّا أن يكون طولَ مجلسِه وهو يستعملُ ذَلِكَ في الرَّسائل، فأيُّ حظِّ أدركه من الكلام الَّذي يُلقَى عليه.

ثمَّ قال بعد: (فَأَيُّ أَدَبٍ عِنْدَ هَاؤُلَاءِ يَنَالُونَ بِهِ العِلْمَ؟!)؛ أي: هَاؤُلَاءِ المفارِقون حالَ الأدبِ لن ينالُوا العلمَ.

ثمَّ ذكر حالًا فيمَن تقدمنا وهي فينَا آكدُ؛ إذ قالَ: (أَشْرَفَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَلَى أَصْحَابِ الْحَدِيثِ) - أَيْ: طُلَّابِ العِلْمِ، فَإِنَّ العلم في السَّلف هو الحديثُ - (فَرَأَى مِنْهُمْ شَيْئًا كَأَنَّهُ كَرِهَهُ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟!»)؛ أي: هَذَا الأَمْرُ الَّذِي أَنْتُم فِيهِ - نُكْرَةً لَهُ - («أَنْتُمْ إِلَى يَسِيرٍ مِنَ كَرِهَهُ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟!»)؛ أي: تفتقرون إلى شيءٍ قليلٍ من الأدبٍ ينفعكُم الأَدَبِ، أَحْوَجُ مِنْكُمْ إِلَى كَثِيرٍ مِنَ العِلْمِ»)؛ أي: تفتقرون إلى شيءٍ قليلٍ من الأدبٍ ينفعكُم أكثرَ ممَّا تلتَمِسُونَه من العلم وترغبُون فيه.

ثمَّ قال المصنِّف: (فَهَاذَا يَقُولُ اللَّيثُ لَوْ رَأَى حَالَ كَثِيرٍ مِنْ طُلَّابِ العِلْمِ فِي هٰذَا العَصْرِ؟!)؛ أي: للمُبَايَنَةِ بين حالِنا وحالِم.

فينبغي أن يجتهدَ طالب العلمِ في لزومِ الآدابِ؛ لأنَّ طلبَ العلم عبادةٌ، ومِن كمال أدائِك هلهِ والعبادة أن تكونَ على الحظِّ الأعلى من متابعة الشَّريعة فيها، ومن متابعة الشَّريعة فيها التأدُّبُ بآدابها عمَّا مضى ذِكْرُ بعضه، ويُستقبَل ذِكْر بعضه فيها نستقبلُ (١).



<sup>(</sup>١) هنا نهاية المجلس الأوَّل.

شَرْحُ «تَعْظِيمُ العِلْم»

### قَالَ الْمُصَنِّفُ وِفَّقِهُ اللّٰهُ:

الَعْقدُ الحَادِيَ عَشَرَ صِيَانَةُ العِلْمِ عَمَّا يَشِينُ؛ مِمَّا يُخَالِفُ الْمُرُوءَةَ وَيَخْرِمُهَا

مَنْ لَمَ يَصُنِ العِلْمَ لَمْ يَصُنْهُ العِلْمُ - قَالَهُ الشَّافِعِيُّ -، وَمَنْ أَخَلَّ بِالمُرُوءَةِ بِالوُقُوعِ فِيهَا يَشِينُ فَقَدْ ٱسْتَخَفَّ بِالعِلْمِ، فَلَمْ يُعَظِّمْهُ وَوَقَعَ فِي البَطَالَةِ، فَتُفْضِي بِهِ الحَالُ إِلَى زَوَالِ ٱسْمِ العِلْم عَنْهُ.

العِلْم عَنْهُ.

قَالَ وَهْبُ بْنِ مُنَبِّهٍ: «لَا يَكُونُ البَطَّالُ مِنَ الحُكَمَاءِ».

لَا يُدْرِكُ العِلْمَ بَطَّالٌ وَلَا كَسِلٌ وَلَا مَلُولٌ وَلَا مَنْ يَأْلَفُ البَشَرَا وَجِمَاعُ المُرُوءَةِ - كَمَا قَالَهُ ٱبْنُ تَيْمِيَّةُ الجَدُّ فِي «المُحَرَّرِ»، وَتَبِعَهُ حَفِيدُهُ فِي بَعْضِ فَتَاوِيهِ -: «ٱسْتِعْمَالُ مَا يُجَمِّلُهُ وَيَزِينُهُ، وَتَجَنَّبُ مَا يُدَنِّسُهُ وَيَشِينُهُ».

قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ سُفْيَانَ بْنِ عُيْيَنَةَ: قَدِ ٱسْتَنْبَطْتَ مِنَ القُرْآنِ كُلَّ شَيْءٍ، فَأَيْنَ المُرُوءَةُ فِيهِ؟ قَالَ: ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْرُ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ الْأَعراف: وَمَكَارِمُ الْأَخْلَقِ». الْمُرُوءَةُ، وَحُسْنُ الأَدَب، وَمَكَارِمُ الأَخْلَقِ».

وَمِنْ أَلْزَمِ أَدَبِ النَّفْسِ لِلطَّالِبِ: تَحَلِّيهِ بِالمُرُوءَةِ، وَمَا يَحِمِلُ عَلَيْهَا، وَتَنكَّبُهُ خَوَارِمَهَا التَّي تُحِلُّ مِهَا؛ كَحَلْقِ لِحْيَتِهِ؛ فَقَدْ عَدَّهُ فِي خَوَارِم المُرُوءَةِ ٱبْنُ حَجَرٍ الهَيْتَمِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَٱبْنُ عَابِدِينَ مِنَ الحَنفِيَّةِ.

أُو كَثْرَةِ الْإِلْتِفَاتِ فِي الطَّرِيقِ، وَعدَّهُ مَن خَوَارِمِهَا ٱبْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ مَنَ المُتَقَدِّمِينَ.

أَوْ مَدِّ الرِّجْلَيْنِ فِي مَجْمَعِ النَّاسِ مِنْ غَيرِ حَاجَةٍ وَلَا ضَرُ ورَةٍ دَاعِيَةٍ، وَعَدَّهُ مِنَ الحَوَارِمِ جَاعَةٌ؛ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ الطَّرْطُوشِيُّ مِنَ المَالِكِيَّةِ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ ٱبْنُ قُدَامَةَ، وَأَبُو الوَفَاءِ ٱبْنُ عَقِيلٍ مِنَ الحَنَابِلَةِ.

أَوْ صُحْبَةِ الأَرَاذِلِ وَالفُسَّاقِ وَالمُجَّانِ وَالبَطَّالِينَ، وَعَدَّهُ مِنْ خَوَارِم المُرُوءَةِ جَمَاعَةُ؛ مِنْهُمْ أَبُو حَامِدٍ الغَزَّالِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ الطَّيِّبِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالقَاضِي عِيَاضٍ اليَحْصُبِيُّ مِنَ السَّافِعِيَّةِ، وَالقَاضِي عِيَاضٍ اليَحْصُبِيُّ مِنَ اللَّالِكِيَّةِ.

الهَ الكِيَّةِ.

أَوْ مُصَارَعَةِ الأَحْدَاثِ وَالصِّغَارِ، وَعَدَّهُ مِنَ الْحَوَارِمِ ٱبْنُ الْمُهَامِ، وَٱبْنُ نُجَيْمٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ. وَمَنْ أَخَلَّ بِمُرُوءَتِهِ وَهُوَ يَنْتَسِبُ إِلَى العِلْمِ، فَقَدِ ٱفْتَضَحَ عِنْدَ الْخَاصِّ وَالعَامِّ، وَلَمْ يَنَلْ مِنْ شَرَفِ العِلْمِ إِلَّا الحُطَامَ.

### 20 **\$** \$ \$ 500

### قال الشَّارح وفَّقه اللَّه:

ذكرَ المُصنِّف وفَّقهُ الله (المعقد الحادي عشر) من معاقدِ تعظيمِ العلمِ، وهوَ: (صِيانَةُ العِلْمِ) - أَيْ: يَقْبُحُ. العِلْمُ وَحِمَايَتُهُ - (عَمًا يَشِينُ) - أَيْ: يَقْبُحُ.

ثمَّ بَيَّنَ المُشِينَ المُقَبَّحَ فَقَالَ: (مِمَّا يُخَالِفُ المُرُوءَةَ وَيَخْرِمُهَا)؛ فكُلُّ شَيءٍ ٱتَّصَلَ بمُخالفةِ المروءةِ وخَرْمِها فإنَّ العلمَ يُحفظ ويُحمَى عنهُ، وسيأتي مزيد بيانٍ لمعنَى خوارمِ المروءةِ.

و ٱستفتح بيانَ هٰذَا المعقِد بالكلمةِ المَأْثورةِ عنِ الشَّافعيِّ أَنَّه قال: (مَنْ لَمَ يَصُنِ العِلْمَ لَمْ يَصُنْهُ العِلْمَ لَمْ يَصُنْهُ العِلْمُ)؛ أي: مَنْ لم يحفَظِ العلمَ فإنَّ العلمَ لا يحفَظُه، ومقتضى ذَ'لِكَ أَنَّ مَنْ حفِظَ يَصُنْهُ العِلْمُ العَلْمَ العَلْمُ العَلْمَ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمَ الْعَلْمَ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمَ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْ

شَرْحُ «تَغْظِيمُ العِلْم»

العلمَ في نفسِه وفي النَّاس فأقامَه وَفق المقَدَّر شرعًا، وعظَّمه في نفسِه وفي الخلقِ؛ نالَ مِن العلم بُغيتَه.

ثمَّ ذكر أنَّ (مَنْ أَخَلَّ بِالمُرُوءَةِ بِالوُقُوعِ فِيهَا يَشِينُ فَقَدْ ٱسْتَخَفَّ بِالعِلْمِ، فَلَمْ يُعَظِّمْهُ وَوَقَعَ فِي البَطَالَةِ، فَتُفْضِي بِهِ الحَالُ إِلَى زَوَالِ ٱسْمِ العِلْمِ عَنْهُ)؛ فَيَخْرُجُ من العلمِ والحِكْمَةِ إلى البَطَالَةِ والمَجَانَةِ.

وذكر قول (وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ) - أحد التَّابعين -: («لَا يَكُونُ البَطَّالُ مِنَ الحُكَمَاءِ»)؛ أَيْ: لَا يَكُونُ المَاجِنُ المُشْتَغِلُ بِالبَاطِلِ مِنْ أَهْلِ الحِكْمَةِ وَالعِلْمِ.

ثمَّ ذكر بيتًا في ذَ لِكَ، وأتبعَه ببيانِ حقيقة المُروءةِ نقلًا عن آبن تيميَّة الجدِّ وحفيدِه أبي العبَّاس أبن تيميَّة أحمد بنِ عبدِ الحليم؛ أنَّه إذكرًا حدَّها فقالا: («ٱسْتِعْمَالُ مَا يُجَمِّلُهُ وَيَزِينُهُ، وَتَجَنُّبُ مَا يُدَنِّسُهُ وَيَشِينُهُ»).

# فَمَدَارُ المُرُوءَةِ عَلَى أَمْرَيْنِ:

أَحَدُهُما: ٱسْتِعْمَالُ المُجَمِّلِ المُزَيِّنِ.

وَالْآخُورُ: ٱجْتِنَابُ الْمُدَنِّسِ الْمُشَيِّنِ.

ثمَّ ذكر ٱستنباطَ (أَبِي مُحَمَّدٍ سُفْيَانَ بْنِ عُيْيَنَةَ) المروءة من القرآن (فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ خُدِ الْعَفْوَ وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلجَهِلِينَ ﴿ الْأَعراف: ١٩٩]).

ثمَّ قال: (وَمِنْ أَلْزَمِ أَدَبِ النَّفْسِ لِلطَّالِبِ: تَحَلِّيهِ بِالمُرُوءَةِ) - يعني: ٱتِّصَافُه بِهَا - (وَمَا يَحْمِلُ عَلَيْهَا، وتَنكُّبُهُ خَوَارِمَها الَّتِي تُحِلُّ بِهَا)، وَالحَوَارِمُ: جَمْعُ خُرْمٍ، وَهُوَ: الشَّقُّ، وَخَوَارِمُها الَّتِي يُحِلُّ بِهَا)، وَالحَوَارِمُ: جَمْعُ خُرْمٍ، وَهُوَ: الشَّقُّ، وَخَوَارِمُها الَّتِي يَحِيلُ عَلَيْهَا، وتَنكُّبُهُ خَوَارِمَها الَّتِي يَحِلُّ بِهَا)، وَالحَوَارِمُ أَن يَعَجنَّبه المُرُوءَةِ: مُفْسِدَاتُهَا، في أَفسَد المروءة بإضعَافِها أو إذهابِهَا فإنَّه خَارِمٌ لها ينبغي أن يتَجنَّبه مُتَلَمِّسُ العلم.

ثمَّ ذكر جُملًا ممَّا يخلُّ بالمروءةِ مأثورًا عنْ أهل العلم من الأوائل؛ (كَحَلْقِ اللَّحْيَةِ)، (أُو كَثُرَةِ الإلْتِفَاتِ فِي الطَّرِيقِ)، (أَوْ مَدِّ الرِّجْلَيْنِ فِي بَجْمَعِ النَّاسِ مِنْ غَيرِ حَاجَةٍ وَلَا ضَرُورَةٍ كَثْرَةِ الإلْتِفَاتِ فِي الطَّرِيقِ)، (أَوْ مُصَارَعَةِ الأَحْدَاثِ دَاعِيَةٍ)، (أَوْ مُصَارَعَةِ الأَرَاذِلِ وَالفُسَّاقِ وَالمُجَّانِ وَالبَطَّالِينَ)، (أَوْ مُصَارَعَةِ الأَحْدَاثِ وَالصِّغَارِ)، فكلُّ هَلُولًا عِللهَ المذكوراتِ مِمَّا يَتَجَافَاه مُلْتَمِسُ العلم؛ لأنَّه ممَّا يُخِلُّ بالمروءة فيضعفها فيزولُ أسم العلم عن مُتعاطِيها.

ثمَّ قالَ بعدُ: (وَمَنْ أَخَلَّ بِمُرُوءَتِهِ وَهُو يَنتسِبُ إِلَى العِلْمِ، فَقَدِ ٱفْتَضَحَ عِنْدَ الخَاصِّ وَالْعَامِّ)؛ أَيْ: بَانَ عَوَارُهُ، وَظَهَرَتْ عَوْرَتُهُ؛ لأَنَّ المُرُوءَة يَدْعُو إِلَى حِفْظِهَا كَرَامَةُ النَّفْسِ؛ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهَا مَنْسُوبًا إِلَى العِلْمِ، فإذا كان المرء منتسبًا إلى العلم فهو أحرَى أن يكون كريمَ النَّفس، فلا يواقعُ شيئًا من هانِهِ الخوارم المُخِلَّة.

ثمَّ قال بعدُ: (وَلَمْ يَنَلْ مِنْ شَرَفِ العِلْمِ إلَّا الحُطَامَ)؛ أَيْ: لَا يَصِلُ إِلَى المُتَهَتِّكِ قَلِيلِ المُرُوءَةِ مِنَ العِلْمِ إِلَّا شَيْءٌ يَسِيرٌ بِمَنْزِلَةِ الفُتَاتِ المُتَسَاقِطِ مِنْ طَعَامِ أَوْ غَيْرِهِ.



شَرْحُ «تَغْظيمُ العِلْم»

### قَالَ الْمُصَنِّفُ وِفَّقِهُ اللَّهُ:

## المُعْقِدُ الثَّانِيَ عَشَرَ ٱنْتِخَابُ الصَّحْبَةِ الصَّالِحَةِ لَهُ

فَالإِنْسَانُ مَدَنِيٌّ بِالطَّبْعِ، وَٱتَّخَاذُ الزَّمِيلِ ضَرُورَةٌ لَازِمَةٌ فِي نُفُوسِ الخَلْقِ، فَيَحْتَاجُ طَالِبُ العِلْمِ، وَاللَّجْتِهَادِ فِي الْعَلْمِ إِلَى مُعَاشَرَةٍ غَيْرِهِ مِنَ الطُّلَّابِ؛ لِتُعِينَهُ هَلِذِهِ المُعَاشَرَةُ عَلَى تَحْصِيلِ العِلْمِ، وَاللَّجْتِهَادِ فِي طَلَبِهِ. طَلَبِهِ.

# وَالزَّمَالَةُ فِي العِلْمِ إِنْ سَلِمَتْ مِنَ الغَوَائِلِ نَافِعَةٌ فِي الوُّصُولِ إِلَى المَقْصُودِ.

وَلَا يَحْسُنُ بِقَاصِدِ العُلَا إِلَّا ٱنْتِخَابُ صُحْبَةٍ صَالِحَةٍ تُعِينُهُ؛ فَإِنَّ لِلْخَلِيلِ فِي خَلِيلِهِ أَثَرًا.

قالَ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ - وَالسِّيَاقُ لِأَبِي دَاوُدَ -: حَدَّثَنَا آبْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ وَأَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّالِلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ رَضَالِيّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّالًا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: «الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يَعْالِلُ».

يَقُولُ الرَّاغِبُ الأَصْفَهَانِيُّ: «لَيْسَ إِعْدَاءُ الجَلِيسِ لِجَلِيسِهِ بِمَقَالِهِ وَفِعَالِهِ فَقَطْ؛ بَلْ بِالنَّظَر إلَيْهِ».

لَا تَصْحَبِ الكَسْلَانَ فِي حَالَاتِهِ كَمْ صَالِحٍ بِفَسَادِ آخَرَ يَفْسُدُ عَدْوَى البَلِيدِ إِلَى الجَلِيدِ سَرِيعَةٌ كَالجَمْرِ يُوضَعُ فِي الرَّمَادِ فَيَخْمُدُ

والجَلِيدُ هُوَ الجَادُّ الحَازِمُ.

وإنَّمَا يُخْتَارُ لِلصُّحْبَةِ مَنْ يُعَاشِرُ لِلْفَضِيلَةِ لَا لِلْمَنْفَعَةِ وَلَا لِلَّذَّةِ؛ فَإِنَّ عَقْدَ المُعَاشَرَةِ يُبْرَمُ عَلَى هَلِهِ الطَّالِبِ الثَّلَاثَةِ: الفَضِيلَةِ وَالمَنْفَعَةِ وَاللَّذَةِ - كَمَا ذَكَرَهُ شَيْخُ شُيُوخِنَا مُحَمَّدُ الْخَضِرِ عَلَى هَلِهِ الطَّالِبِ الثَّلَاثَةِ: الفَضِيلَةِ وَالمَنْفَعَةِ وَاللَّذَةِ - كَمَا ذَكَرَهُ شَيْخُ شُيُوخِنَا مُحَمَّدُ الْخَضِرِ بَنُ حُسَيْنٍ فِي «رَسَائِل الإِصْلَاح» -، فانتَخِبْ صَدِيقَ الفَضِيلَةِ زَمِيلًا، فَإِنَّكَ تُعْرَفُ بِهِ.

قَالَ ٱبْنُ مَسْعُودٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: «ٱعْتَبِرُوا الرَّجُلَ بِمَنْ يُصَاحِبُ؛ فَإِنَّمَا يُصَاحِبُ الرَّجُلَ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ».

وَأَنْشَدَ أَبُو الفَتْحِ البُسْتِيُّ لِنَفْسِهِ:

إِذَا مَا ٱصْطَنَعْتَ ٱمْرَأً فَلْيَكُنْ شَرِيفَ النِّجَارِ زَكِيَّ الحَسَبْ فَنَذْلُ الرِّجَالِ كَنَـذْلِ النَّبَاتِ فَلَا لِلثِّمَارِ وَلَا لِلْحَطَـبْ فَنَذْلُ الرِّجَالِ كَنَـذْلِ النَّبَاتِ

وَيَقُولُ ٱبْنُ مَانِعٍ فِي «إِرْشَادِ الطُّلَّابِ» - وَهُو يُوصِي طَالِبَ العِلْمِ -: «وَيَحَذَرُ كُلَّ الحَذَرِ مِنْ مُخَالَطَةِ السُّفَهَاءِ وَأَهْلِ المُجُونِ وَالوَقَاحَةِ وَسَيِّي السُّمْعَةِ وَالأَغْبِيَاءِ وَالبُلَدَاءِ؛ فَإِنَّ مِنْ مُخَالَطَةِ السُّمْعَةِ وَالأَغْبِيَاءِ وَالبُلَدَاءِ؛ فَإِنَّ مِنْ مُخَالَطَةُ مُ سَبَبُ الجِرْمَانِ وَشَقَاوَةِ الإِنْسَانِ».

وَكَأَنَّ هَاذَا عَيْنُ قَوْلِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ: «إِنِّي لَأَحْرِمُ جُلَسَائِي الحَدِيثَ الغَرِيبَ لِمَوْضِعِ رَجُلِ وَاحِدٍ ثَقِيلِ».

فَقَدْ يُحْرَمُ الْتَعَلِّمُ العِلْمَ لِأَجْلِ صَاحِبِهِ، فَاحْذَرْ هَلْذَا الصِّنْفَ - وَإِنْ تَزَيَّا بِزِيِّ العِلْمِ - فَإِنَّهُ يُفْسِدُكَ مِنْ حَيْثُ لَا تُحِسُّ.

#### 20 **\$** \$ \$ 65

### قال الشَّارح وفَّقه الله:

ذكرَ المُصنَّف وقَّقهُ الله (المعقد الثَّانيَ عشر) من معاقدِ تعظيمِ العلمِ، وهو: (ٱنْتِخَابُ هُوَ: الصَّحْبَةِ الصَّالِحَةِ لَـهُ)؛ أَيْ: ٱخْتِيَارُ صَفْوَةٍ مِنَ الخلقِ يَصْحَبُهُمْ فِيهِ، فَالانْتِخَابُ هُوَ: ٱخْتِيَارُ الصَّفْوَةِ.

شَرْحُ «تَعْظِيمُ العِلْم»

والدَّاعي إلى ٱختيارِ تلكَ الصَّفوة في صُحبةِ العلمِ: أنَّ (الإِنْسَانَ مَدَنِيُّ بِالطَّبْعِ)؛ أي: لا بُدَّ له منَ الاجتهاعِ مع غيره من أبناءِ جنسِه، ومشاركتِهم في تحصيلِ مصالحِهِم بمعونةِ بعضهم بعضًا.

وَأَصْلُهُ فِي القُرْآنِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوا أَ ﴾ [الحُجُرَاتُ: ١٣]؛ أي: لِتَنْعَقِدَ بَيْنَكُمْ آصِرَةُ المَعْرِفَةِ اللَّحَقِّقِةِ مَصَالِحَكُمْ، وَهِيَ الْمُسَيَّاةُ بِ(الْمَدَنِيَّةِ).

ثمَّ ذكر أنَّ (ٱتِّخَاذَ الزَّمِيلِ ضَرُورَةُ لَازِمَةُ فِي نُفُوسِ الخَلْقِ)؛ فالمرءُ مُفتقرٌ إلى مَنْ يُؤانِسُه ويشاركُه في مَطلُوبِه.

ثمَّ قال بعدُ: (وَالزَّمَالَةُ فِي العِلْمِ إِنْ سَلِمَتْ مِنَ الغَوَائِلِ نَافِعَةٌ فِي الوُصُولِ إِلَى المَقْصُودِ)؛ أي: الرُّفقَةُ فِي العلمِ مَعُونَةً فِي أَخِذِه مِن أَنفعِ ما يكونُ، شرطَ أَن تسْلمَ من الغوائلِ؛ أَيْ: مِنَ العَوَادِي المُفْسِدَةِ لَهَا؛ كَتَزَيُّنِ بعضِهِم لبعضٍ، أو مُحاباةِ بعضِهِم بعضًا وترْك قيامِ بعضِهِم على بعضِ بالنُّصح والتَّواصي بالحقِّ.

فَإِنَّهُم إِذَا تَخَاذَلُوا عَنْ أَطْرِ أَنفُسِهِم على الخيرِ، ونَهْيِهَا عن الشَّرِّ ربَّما نُقِلُوا من الخيرِ الَّذِي أرادُوه إِلَى شرِّ لم يتوقَّعُوهُ.

ثمَّ قال: (وَلَا يَحْسُنُ بِقَاصِدِ العُلَا) - أي: المطالبِ العاليةِ، ومن جملتها العلمُ - (إلَّا الْتِخَابَ صُحْبَةٍ صَالِحَةٍ تُعِينُهُ)، وعلَّلَهُ بقوله: (فَإِنَّ لِلْخَلِيلِ فِي خَلِيلِهِ أَثَرًا)؛ أيْ: لِلزَّمِيلِ فِي الْتِخَابَ صُحْبَةٍ صَالِحَةٍ تُعِينُهُ)، وعلَّلَهُ بقوله: (فَإِنَّ لِلْخَلِيلِ فِي خَلِيلِهِ أَثَرًا)؛ أيْ: لِلزَّمِيلِ فِي زَمِيلِهِ أَثَرًا، وَأَبْلَغُ الزَّمَالَةِ مَا ٱرْتَفَعَ إِلَى الْخُلَّةِ؛ وَهِي كَمَالُ المُحَبَّةِ المُنْعَقِدَةِ بَيْنَ الزَّمِيلَيْنِ.

ثمَّ ذَكَرَ أَصلَ هَٰذَا مِن السُّنَّة، وهو حديثُ (أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ»). رَوَاهُ أَبُو داودَ والتِّرمذيُّ، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

فالرَّجلُ يكون مُجَارِيًا خَلِيلَهُ الَّذِي يَأْنَسُ به في دينِه الَّذي يدينُ به، فينبغي أن يتخيَّر العبدُ من الأخلَّاء مَنْ يكون معينًا له على الخير، موحِّدًا لله، متابعًا سُنَّة النَّبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ، نافيًا البدعَ عن نفسِه، متخلِّصًا منَ الأهواءِ، محبًّا للخيرِ، راغبًا في العلم. ثمَّ ذكرَ منَ المنقولِ عن الأوائل نثرًا ونظهًا ما يُبيِّنُ أثرَ الجليسِ في جليسِه.

ثمَّ بيَّن بَعْدُ الأواصِرَ الَّتي تنعقِد بها الصُّحبة، فإنَّ النَّاسَ يَتَصَاحَبُونَ لأَحَدِ ثَلاثةِ مَطَالِبَ لا رَابِعَ لَمَا:

المَطْلَبُ الأُوَّلُ: صُحْبَةُ الفَضِيلَةِ.

وَالْمُطْلَبُ الثَّانِي: صُحْبَةُ المَنْفَعَةِ.

والمَطْلَبُ الثَّالِثُ: صُحْبَةُ اللَّذَةِ.

فتنعقِدُ رابطةٌ بين آمريٍ وغيرِه تارةً لأجلِ فضيلةٍ يَتَشَاركون في طَلَبِهَا، وتنعقِد تارةً أخرى بين هذا أخرى بين هذا وذَاكَ لأجلِ منفعةٍ يرجوها أحدُهُمَا مِنَ الآخرِ، وتنعقِد تارةً أخرَى بين هذا وذَاكَ رجاءَ لَذَّةٍ يُصيبُهَا من صاحِبِه.

وهانِهِ المطالبُ الثَّلاثة لا خيرَ في شيءٍ منها إلَّا في أوَّلها، وهي أن تكونَ رابطةُ الزَّ مالةِ مُنعقدةً على آصِرَة الفضيلةِ؛ فيشَارِكُ المرءُ غيرَه لأجلِ تحصيلِ فضيلةٍ يتعاونانِ على تحصيلِ فضيلةٍ يتعاونانِ على تحصيلِهَا؛ لأنَّ ملتمسَ المنفعَةِ أو اللَّذَة معكَ إذا حَازَهَا وَلَّاكُ ظهرَه، وأمَّا صاحبُ الفضيلةِ فإنَّه لا يزالُ يُشَاركُكَ مَا تريدُ منَ الفضائلِ، ولو قُدِّر أنَّه ٱبتعدَ عنكَ لم يبتعدُ إلَّا في خيرٍ، وأمَّا مُلتَمِسُ المنفعَةِ أو اللَّذَة فإنَّها ربَّها جرَّا عليكَ شرَّا بعد مفارقتِهما لك.

ثمَّ قالَ بعدُ: (فانْتَخِبْ صَدِيقَ الفَضِيلَةِ زَمِيلًا؛ فَإِنَّكَ تُعْرَفُ بِهِ)؛ أَيْ: تَتَمَيَّزُ بِهِ.

ومن المنقول عن (ٱبْنِ مَسْعُودٍ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ) قولَه: («ٱعْتَبِرُوا الرَّجُلَ بِمَنْ يُصَاحِبُ») - أي: ٱستَدِلُّوا على الرَّجل وٱعرفُوه بمَنْ يصاحبُ -، («فَإِنَّمَا يُصَاحِبُ الرَّجُلَ مَنْ هُوَ

شَرْحُ «تَغْظيمُ العِلْم»

مِثْلُهُ»)، فإذا صَحِبَ أهلَ الفضائلِ الكاملةِ من أهل التَّوحيد والسُّنَّة والطَّاعة فهو مِنهُم ومَعُهُم، وإذا أَخْلَدَ إلى المُتَلطِّخِين بالشِّرك أو البدعةِ أو المعاصِي فهو معهُم ومِنهُم.

ثمَّ قال: (وَأَنْشَدَ أَبُو الفَتْحِ البُسْتِيُّ لِنَفْسِهِ:

إِذَا مَا ٱصْطَنَعْتَ ٱمْرَأً فَلْيَكُنْ شَرِيفَ النِّجَارِ زَكِيَّ الحَسَبْ فَنَذُلُ الرِّجَالِ كَنَـذُلِ النَّبَاتِ فَلَا لِلثِّمَارِ وَلَا لِلْحَطَـبْ

وَالنَّجَارِ: الأَصْلُ، وهو بِكَسْرِ النُّونِ وَضَمِّهَا أَيَضًا.

وَالأَنْسَابُ مُؤَثِّرَةٌ فِي الطَّبَائِعِ. ذَكَرَهُ آبْنُ تَيْمِيَّة الحَفِيدُ فِي «ٱقْتِضَاءِ الصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ». ولذَ لِكَ لَا تُلِمُّ خَوَارِمُ المُرُوءَةِ وَقَبَائِحُ العَادَاتِ إِلَّا بِسَاقِطِ الأَصْلِ.

ثمّ ذكر من كلام (ٱبْنِ مَانِعٍ) رَحْمَهُ ٱللّهُ وصيته طلّاب العلم في قولِه: («وَ يَحَذَرُ كُلَّ الْحَذَرِ مِن عُخَالَطَةِ السُّفَهَاءِ وَأَهْلِ الْمُجُونِ وَالوَقَاحَةِ وَسَيِّعِي السُّمْعَةِ وَالأَغْبِيَاءِ وَالبُلَدَاءِ؛ فَإِنَّ مِن عُخَالَطَة السُّفَهَاء وَأَهْلِ الْمُجُونِ وَالوَقَاحَة وَسَيِّعِي السُّمْعَة وَالأَغْبِياءِ وَالبُلَدَاء؛ فَإِنَّ مُخَالَطَة مُ سَبَبُ الحِرْمَانِ وَشَقَاوَةِ الإِنْسَانِ»)؛ لأنَّ ما هم فيه من سَفَهٍ، أو مُجُونٍ، أو وقاحةٍ، أو سَوء سُمْعةٍ، أو غَبَاوَةٍ، أو بَلَادةٍ ينجَذبُ إلى الإنسان من خليله الَّذي يرَافِقُه إذا طالتْ مُدَّة صُحبتِه له، وأشدُّ من ذَلِكَ أن ينأى المرء بنفسِه عن كلِّ ٱمرئٍ يتوجَّس منه شرًّا من شِرْكِ، أو بدعةٍ، أو هوًى؛ فَإِنَّ مَضَرَّة هَوُ لَاءِ عَلَى دينِ العبدِ وعقلِه أشدُّ من مضرَّة السُّفهاءِ وأهل المُجون والوقاحة والأغبياءِ.

ثمَّ ذكر قولَ (سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ): ( ﴿ إِنِّي لَأَحْرِمُ جُلَسَائِي الْحَدِيثَ الْغَرِيبَ » ) - يَعْنِي الْحَدِيثَ الْغَرِيبَ » ) ؛ أي: يمنعُهُم الْحَدِيثَ الَّذِي يُسْتَفَادُ لِعُلُوِّهِ أَوِ محلِّ معنَاه - ؛ ( ﴿ لِلَوْضِعِ رَجُلٍ وَاحِدٍ ثَقِيلٍ » ) ؛ أي: يمنعُهُم أن يرويَ لهم حديثًا لِلَا يَرَاهُ مِنْ حُضُورِ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ الْعِلْمَ معهُمْ.

(فَقَدْ يُحْرَمُ المُتَعَلِّمُ العِلْمَ لِأَجْلِ صَاحِبِهِ)، فينبغي أن يتخيَّر المرءُ من الصُّحبةِ من يُجمِّله في أخذِ العلم، ويُعِينُهُ عليه، ويُقرِّبُهُ منه، ويُحبِّبُه فيه، فإنَّ صحبتَك مثلَ هلذَا ممَّا يعينُك على

83

قطع الطَّريق إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فإنَّ النَّفس يثقُلُ عليها أن تسيرَ وحدَها، وتجدُ مشقَّةً في ذَٰلِكَ، وتجذِبها أنواعٌ من الوارداتِ من العَلائِقِ والعَوَائِقِ والعَوَائِدِ، فَلا نَخْلَصَ لها إلَّا بأسبابٍ من جُملَتِها أن يتَّخِذَ المرءُ خليلًا راشدًا ناصحًا يصطفيه يقارنُه في طلبِ ما يبتغيه من العُلا وأعظمه العلمُ.



شَرْحُ «تَعْظِيمُ الْعِلْم»

### قَالَ الْمُصَنِّفُ وِفَّقِهُ اللّٰهُ:

الَعْقدُ الثَّالِثَ عَشَرَ بَذْلُ الجُهْدِ فِي تَحَفُّظِ العِلْمِ، وَالْمُذَاكَرَةِ بِهِ، وَالسُّوَّالِ عَنْهُ

إِذْ تَلَقِّيهِ عَنِ الشُّيُوخِ لَا يَنْفَعُ بِلَا حِفْظٍ لَهُ، وَمُذَاكَرَةٍ بِهِ، وَسُؤَالٍ عَنْهُ، فَهَاؤُلَاءِ تُحَقِّقُ فِي إِذْ تَلَقِّيهِ عَنِ الشُّيُوخِ لَا يَنْفَعُ بِلَا حِفْظٍ لَهُ، وَمُذَاكَرَةٍ بِهِ، وَسُؤَالٍ عَنْهُ، فَهَاؤُلَاءِ تُحَقِّقُ فِي قَلْبِ طَالِبِ العِلْمِ تَعْظِيمَهِ؛ بِكَهَالِ الالْتِفَاتِ إِلَيْهِ وَالاشْتِغَالِ بِهِ، فَالحِفْظُ خَلْوَةٌ بِالنَّفْسِ، وَالمُّذَاكَرَةُ جُلُوسٌ إِلَى القَرِينِ وَالسُّؤَالُ إِقْبَالٌ عَلَى العَالِم.

فَبِالحِفْظِ يُقَرَّرُ العِلْمُ فِي القَلْبِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ جُلُّ هِمَّةِ الطَّالِبِ مَصْرُوفًا إِلَى الحِفْظِ وَالْإِعَادَةِ؛ كَمَا يَقُولُهُ ٱبْنُ الجَوْزِيِّ فِي «صَيْدِ خَاطِرِهِ».

وَلَمْ يَزَلِ العُلَمَاءُ الأَعْلَامُ يَحُضُّونَ عَلَى الحِفْظِ وَيَأْمُرُونَ بِهِ.

قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْحَسَنِ: «وَجَدْتُ أَحْضَرَ العِلْمِ مَنْفَعَةً: مَا وَعَيْتُهُ بِقَلْبِي وَلَكْتُهُ بِلِسَانِي». وَسَمِعْتُ شَيْخَنَا ٱبْنَ عُثَيْمِينَ يَقُولُ: «حَفِظْنَا قَلِيلًا وَقَرَأْنَا كَثِيرًا؛ فَانْتَفَعْنَا بِهَا حَفِظْنَا أَكْثَرَ مِن ٱنْتِفَاعِنَا بِهَا قَرَأْنَا».

لَيْسَ بِعِلْمٍ مَا حَوَى القِمَطُرُ مَا العِلْمُ إِلَّا مَا حَوَاهُ الصَّدْرُ وَالمُتُلَمِّسُ لِلْعِلْمِ لَا يَسْتَغْنِي عَنِ الجِفْظِ، وَلَا يَجْمُلُ بِهِ أَنْ يُغْلِي نَفْسَهُ مِنْهُ، وَإِذَا قَدِرَ عَلَى مَا كَانَ يَصْنَعُ ٱبْنُ الفُرَاتِ فَلْيَأْخُذْ بِه؛ فَقَدْ كَانَ لَا يَتْرُكُ كُلَّ يَوْمٍ إِذَا أَصْبَحَ أَنْ يَحْفَظَ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ يَصْنَعُ ٱبْنُ الفُرَاتِ فَلْيَأْخُذْ بِه؛ فَقَدْ كَانَ لَا يَتْرُكُ كُلَّ يَوْمٍ إِذَا أَصْبَحَ أَنْ يَحْفَظَ شَيْئًا وَإِنْ قَلَ، وَمَنْ عَقَلَ هَلْذَا المَعْنَى لَم يَزَلُ مِنَ الجِفْظِ فِي ٱزْدِيَادٍ، فَلَا يَنْقَطِعُ عَنْهُ حَتَى المَوْت، كَمَا اتَّفَقَ ذَلِكَ لِابْنِ مَالِكٍ صَاحِبِ «الأَلْفِيَّةِ النَّحْوِيَّةِ» فَإِنَّهُ حَفِظَ فِي يَوْمٍ مَوْتِهِ خَمْسَةَ شَوَاهِدَ. وَبِالمُذَاكِرَةِ مُدَارَسَةُ وَبِالمُذَاكَرَةِ مُدَارَسَةُ أَلِكَ لِابْنِ مَالِكٍ صَاحِبِ «الأَلْفِيَّةِ النَّحْوِيَّةِ» فَإِنَّهُ حَفِظَ فِي يَوْمٍ مَوْتِهِ خَمْسَةَ شَوَاهِدَ. وَبِالمُذَاكَرَةِ مُدَارَسَةُ مُولِكَ لِابْنِ مَالِكٍ صَاحِبِ «الأَلْفِيَّةِ النَّفْسِ، وَيَقُوى تَعَلَّقُهُ مِهَا، وَالْمُزَادُ بِالمُذَاكَرَةِ مُدَارَسَةُ الأَقْرَان.

وَقَدْ أُمِرْنَا بِتَعَاهُدِ القُرْآنِ الَّذِي هُوَ أَيْسَرُ العُلُوم.

قَالَ البُخَارِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُف، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ نَافِع، عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ وَضَالَتُهُ عَنْهُا وَاللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ القُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ العُرْآنِ كَمَثُلِ صَاحِبِ القُرْآنِ كَمَثُلِ صَاحِبِ اللهُ عَنْهُا وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ».

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ بِهِ نَحْوَهُ.

قَالَ ٱبْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي كِتَابِهِ «التَّمْهِيدِ» عِنْدَ هانَا الحَدِيثِ: «وَإِذَا كَانَ القُرْآنُ المُيسَّرُ لِلذِّكْرِ كَالْإِبَلِ المُعَقَّلَةِ، مَنْ تَعَاهَدَهَا أَمْسَكَهَا فَكَيْفَ بِسَائِرِ العُلُوم؟!».

وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: «إِنَّمَا يُذْهِبُ العِلْمَ النِّسْيَانُ، وَتَرْكُ المُّذَاكَرَةِ».

# وَبِالسُّوَّالِ عَنِ العِلْمِ تُفْتَتَحُ خَزَائِنُهُ.

قال الزُّهْرِيُّ: "إِنَّهَا هلْذَا العِلْمُ خَزَائِنُ، وتَفْتَتِحُهَا المَسْأَلَةُ».

وَحُسْنُ المَسْأَلَةِ نِصْفُ العِلْمِ، وَالسُّوَالَاتُ المُصَنَّفَةُ - كَمَسَائِلِ أَحْمَدَ المَرْوِيَّةِ عَنْهُ - بُرْهَانٌ جَلِيُّ عَلَى عَظِيمِ مَنْفَعَةِ السُّوَالِ.

وَقِلَّةُ الإِقْبَالِ عَلَى العَالِمِ بِالسُّؤَالِ إِذَا وَرَدَ عَلَى بَلَدٍ، تَكْشِفُ مَبْلَغَ العِلْمِ فِيهِ، فَهَذَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقْدُمُ عَسْقَلَانَ فَيَمْكُثُ ثَلَاثًا لَا يَسْأَلُهُ إِنْسَانٌ عَنْ شَيْءٍ، فَيَقُول لِرُوَّادِ بْنِ الثَّوْرِيُّ يَقْدُمُ عَسْقَلَانَ فَيَمْكُثُ ثَلَاثًا لَا يَسْأَلُهُ إِنْسَانٌ عَنْ شَيْءٍ، فَيَقُول لِرُوَّادِ بْنِ الثَّوْرِيُّ يَقُدُمُ عَسْقَلَانًا فَيَمْكُثُ ثَلَاثًا لَا يَسْأَلُهُ إِنْسَانٌ عَنْ شَيْءٍ، فَيَقُول لِرُوَّادِ بْنِ الجَلَمُ». الجَرَّاحِ - أَحِدِ أَصْحَابِهِ -: «ٱكْتَرْ لِي أَخْرُجْ مِنْ هَاذَا البَلَدِ، هَاذَا بَلَدٌ يَمُوتُ فِيهِ العِلْمُ».

فَمَنْ لَقِيَ شَيْخًا فَلْيَغْتَنِمْ لِقَاءَهُ بِالسُّؤَالِ عَمَّا يُشْكِلُ عَلَيْهِ وَيَحْتَاجُ إِلَيْهِ، لَا سُؤَالَ مُتَعَنِّتٍ مُعْتَجِن.

وَهَلِهِ الْمَعَانِي الثَّلَاثَةُ لِلْعِلْمِ: بِمَنْزِلَةِ الغَرْسِ لِلشَّجَرِ وَسَقْيِهِ وَتَنْمِيَتِهِ بِمَا يَحْفَظُ قُوَّتَهُ وَيَدْفَعُ آفَةً، فَالِحِفْظُ غَرْسُ العِلْمِ، وَالْمُذَاكَرَةُ سَقْيُهُ، وَالسُّوَالُ عَنْهُ تَنْمِيَتُهُ.

#### 20 **\$** \$ \$ 5%

شَرْحُ «تَعْظيمُ العلْم»

### قال الشَّارح وفَّقه اللَّه؛

ذكرَ المُصنِّف وفَّقهُ الله (المعقد الثَّالثَ عشر) من معاقد تعظيمِ العلمِ، وهو: (بَدْلُ الجُهْدِ فِي تَحَفُّظِ العِلْمِ، وَالمُذَاكَرَةِ بِهِ، وَالسُّوَّالِ عَنْهُ)، ذاكرًا ثَلَاثَةَ أُصُولٍ فِي أَخْذِ العِلْمِ:
العِلْم:

أَحَدُهَا: تَحَفُّظُ العِلْم؛ أَيْ: حِفْظُهُ.

وَثَانِيهَا: مُذَاكَرَتُهُ؛ أَيْ: مُدَارَسَتُهُ مَعَ الأَقْرَانِ.

وثالثُها: السُّؤَالُ عَنْهُ؛ أَيْ: الاسْتِفْهَامُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِهِ.

ثمَّ أَفَاضَ يُبِيِّنُ ذَ لِكَ مُستفتحًا كَلَامَه بها يتعلَّقُ بالحفظِ ذاكرًا منفعتَه فقال: (إِذْ تَلَقِّيهِ) - يعني: العلمَ - (عَنِ الشُّيُوخِ لَا يَنْفَعُ بِلَا حِفْظٍ لَهُ، وَمُذَاكَرَةٍ بِهِ، وَسُؤَالٍ عَنْهُ، فَهَا وُلَاءِ تُحَقِّقُ يعني: العلمَ - (عَنِ الشُّيُوخِ لَا يَنْفَعُ بِلَا حِفْظٍ لَهُ، وَمُذَاكَرَةٍ بِهِ، وَسُؤَالٍ عَنْهُ، فَهَا وُلَاءً تُحَقِّقُ فِي قَلْبِ طَالِبِ العِلْمِ تَعْظِيمَهِ؛ بِكَهَالِ الالْتِفَاتِ إِلَيْهِ وَالاشْتِغَالِ بِهِ، فَالحِفْظُ خَلْوَةٌ بِالنَّفْسِ، وَالشُّوَالُ إِقْبَالُ عَلَى العَالِم).

ثمَّ ذكر منفعةَ الحفظِ فقالَ: (فَبِالحِفْظِ يُقَرَّرُ العِلْمُ فِي القَلْبِ)؛ أَيْ: يَثْبُتُ فِيهِ وَيَكُونُ رَ رَاسِخًا.

وذكر ممَّا ذكرَ في مدحِه قولَ (عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الحَسَنِ: «وَجَدْتُ أَحْضَرَ العِلْمِ مَنْفَعَةً») - أَيْ: أَتْقَنْتُهُ وَضَبَطْتُهُ بِقَلْبِي - أَيْ: أَتْقَنْتُهُ وَضَبَطْتُهُ بِقَلْبِي - أَيْ: أَتْقَنْتُهُ وَضَبَطْتُهُ بِقَلْبِي - («مَا وَعَيْتُهُ بِقَلْبِي») - أَيْ: أَتْقَنْتُهُ وَضَبَطْتُهُ بِقَلْبِي - («وَمَا وَعَيْتُهُ بِقِلْبِي») - أَيْ: حَرَّكْتُ بِهِ لِسَانِي مُتَحَفِّظًا لَهُ.

فَإِنَّ مِنْ قَوَاعِدِ حِفْظِ العِلْمِ: أَنَّ مَنْ أَرَادَ حِفْظَ شَيْءٍ رَفَعَ صَوْتَهُ بِهِ الستعينَ برفعِ الصَّوت على ثباتِ المعنَى في القلبِ، فإنَّ الحِفْظ يُسْتَجْلَبُ مِنَ المَحْفُوظِ بِجَمْعِ آلتَيْنِ:

إِحْدَاهُمَا: العَيْنُ؛ بِإِمْضَاءِ البَصَرِ فِي المَحْفُوظِ.

**وَالْأُخْرَى**: الأُذُنُ؛ بِرِفْعِ الصَّوْتِ حَتَّى يَصِلَ المَحْفُوظُ إِلَى الأُذُنِ فَيَقَرُّ فِي القَلْبِ. فَإِذَا أَرَدْتَ حِفْظَ شَيْءٍ فَارْفَعْ صَوْتَكَ.

وإذا أردتَ فهمَ شيءٍ فاخفِضْ صوتَكَ به؛ فإنَّ القراءة المتفَهِّمة تحتاجُ إلى جمعِ القلبِ على المرادِ فهمُه، ولا يمكنُ جمعُ القلب إلَّا بخفضِ الصَّوتِ؛ لأنَّ رفعَ الصَّوتِ يُشَوِّشُ على المرادِ فهمُه، ولا يمكنُ جمعُ القلب إلَّا بخفضِ الصَّوتِ؛ لأنَّ رفعَ الصَّوتِ يُشَوِّشُ على القلبِ ويؤثِّر فيهِ أضطرابًا، فإذَا حفظتَ فارفعْ صوتكَ، وإذَا تفهَّمتَ فاخفِضْهُ.

ثمَّ ذكر قولَ أبنِ عثيمينَ رَحِمَهُ أللَّهُ: («حَفِظْنَا قَلِيلًا وَقَرَأْنَا كَثِيرًا؛ فَانْتَفَعْنَا بِمَا حَفِظْنَا أَكْثَر مِن ٱنْتِفَاعِنَا بِمَا قَرَأْنَا»).

ثمَّ بيتَ الخليلِ أبن أحمدً:

لَيْسَ بِعِلْمٍ مَا حَوَى القِمَطْرُ مَا العِلْمُ إِلَّا مَا حَوَاهُ الصَّدُرُ والقِمَطْرُ وَعَاءٍ كَانَتْ تُحْفَظُ فِيهِ الكُتُبُ، بِمَنْزِلَةِ والقِمَطْرُ بِكَسْرِ القَافِ وَفَتْحِ المِيمِ -: ٱسْمُ وِعَاءٍ كَانَتْ تُحْفَظُ فِيهِ الكُتُبُ، بِمَنْزِلَةِ الْحَقِيبَةِ الَّتِي يَتَّخذُها النَّاسِ اليومَ في مقامِه.

ثمَّ ذكر أنَّ (المُتَلَمِّسَ لِلْعِلْمِ لَا يَسْتَغْنِي عَنِ الحِفْظِ، وَلَا يَجْمُلُ بِهِ أَنْ يُغْلِي نَفْسَهُ مِنْهُ، وَإِذَا قَدِرَ عَلَى مَا كَانَ يَصْنَعُ آبُنُ الْفُرَاتِ فَلْيَأْخُذْ بِهِ فَقَدْ كَانَ لَا يَتُرُكُ كُلَّ يَوْمٍ إِذَا أَصْبَحَ أَنْ يَعْفَظَ شَيْئًا وَإِنْ قَلَّ)، فإذَا عَقَلَ مُقْتِسِ العلمِ هلذَا الأصلَ، فرتَّبَ حفظه على هلذَا الوجْهِ فَلم يُخْلِ يومَهُ من حفظ أزداد من المحفوظِ وَثَبَتَ في قلبِه، وبقي قادرًا على الحفظِ حتَّى فلم يُخْلِ يومَهُ من حفظ أزداد من المحفوظِ وَثَبَتَ في قلبِه، وبقي قادرًا على الحفظِ حتَّى يموتَ وإن كان هرِمًا؛ لأنَّ القدرة على الحفظِ لا تتعطَّل إلَّا بِزَوال العقل، فإذا خَرِفَ المرءُ أو جُنَّ لم يكنْ قادرًا على الحفظ، وأمَّا الكِبَرُ والهرَمُ فَعَيْرُ مانع، لكِنَّه يحتاجُ إلى رياضةٍ شديدةٍ لِكَنْ لم يكن متعاطيًا الحفظ من قبلُ، فإنْ كان المرء متعاطيًا الحفظ من قبلُ فإنَّه لا يزال قادرًا على الحفظ حتَّى يموتَ.

ومن أخبار مَنْ مضى فيه أنَّ (ٱبْنَ مَالِكِ صَاحِبَ «الأَلْفِيَّةِ النَّحْوِيَّةِ» حَفِظَ فِي يَوْمِ مَوْتِهِ خَمْسَةَ شَوَاهِدَ) من الشِّعر، وٱتَّفقَ لأبي الفرجِ ٱبنِ الجَوزِيِّ أَنْ حَفِظَ القراءَاتِ العشرِ بعد شَرْحُ «تَعْظِيمُ العِلْم»

سنِّ الثَّمانينَ، ولمَّا تَحَوَّل آبنُ هِشَامِ النَّحويُّ من مذهب الشَّافعيَّة إلى مذهبِ الحنابلةِ - وكان كبيرًا - حَفِظَ «مُختصرَ الخِرَقِيِّ».

# ومِمَّا يَحُولُ بَيْنَ مُلْتَمِسِ العِلْمِ وَبَيْنَ الحِفْظِ آفْتَانِ عَظِيمَتَانِ:

الأُولى: تَرْكُ رِيَاضَةِ القَلْبِ فِي الحِفْظِ؛ فَإِنَّ القَلْبَ آلَةٌ تَقْوَى بتدرِ يجها، فإذَا أَحذتها شيئًا فشيئًا وَرُضْتَهَا على الحفظِ تهيَّأ لك من قوَّتِه بعدُ ما لم يكن لك في الابتداء، فمن مَرْ ذُولِ الأفعال المبادرةُ بالهجوم على القلب بتكثيرِ المحفوظِ لِمَنْ لم يكنْ يتعاطَى الحفظ.

ومِنْ حُسْنِ الفِعَالِ المُقرِّبة للمنالِ: أن تدرِّج نفسَكَ إذا ٱبتدأَتَ الحفظ؛ فتبدأُ بشيءٍ يسيرٍ، ثمَّ ثُرَقِّي نفسكَ؛ إمَّا بِهَا تعلَمُه من قوَّتها، أو بإرشاد معلِّمكَ النَّاصحِ؛ وهلذَا أكمل، فيتهيَّأُ لكَ بعد مدَّةٍ من قوَّة الحفظ ما لم يكنْ لكَ من قبل.

وقد ذكرَ أبو هلالٍ العسكريُّ في «الحثِّ على طلبِ العلمِ» أنَّه لمَّا شرعَ يطلبُ العلمَ كانَ يَجد عناءً في الحفظ، فيبقى مدَّةً مديدةً في شيءٍ يسيرٍ، فلم يزلْ يأخذُ نفسَه بالرِّياضةِ، أيْ: يدرِّج نفسَه شيئًا فشيئًا في محفوظِه تقريرًا له وتأكيدًا لأخذِه؛ فيكرِّره مرَّاتٍ كثيرةِ حتَّى بلغ من قدرتِه عَلَى الحفظِ - وهو يخبِر عن نفسه أوَّلًا أنَّه لم يكنْ ذا قدرةٍ - بلغت به الحالُ أن يحفظَ قصيدةً لرؤبة بنِ العَجَّاج:

قَاتِمُ الأَعْمَاقِ خَاوِي المُخْتَرَقْ

وهيَ ثلاثُهائة بيتٍ في سَحَرٍ واحدٍ، فإنّه لمّا أحسَنَ رياضة قلبه بالتَّرقّي نالَ ما أرادَ من حفظِه.

وَالْآفَةُ الثَّانِيَةُ: ٱسْتِطَالَةُ الطَّرِيقِ وَالاسْتِعْجَالُ؛ فَتَجِدُ أَحَدَهُمْ هَجَّامًا عَلَى المَحْفُوظَاتِ، فَهُوَ يَخْفَظُ هُنَا فِي «ثَلَاثَةِ الأُصُولِ»، ثُمَّ يَسْمَعُ مَدْعَى حِفْظِ الحَدِيثِ، فَيَتَحَوَّلُ إِلَى «الأَرْبَعِينَ فَهُوَ يَخْفَظُ هُنَا فِي «ثَلَاثَةِ الأُصُولِ»، ثُمَّ يَسْمَعُ مَدْعَى حِفْظِ الحَدِيثِ، فَيَتَحَوَّلُ إِلَى «الأَرْبَعِينَ

النَّووِيَّةِ»، ثُمَّ يَسْمَعُ ثَالِثًا يَشْكُرُ حِفْظَ مَعَانِي القُرْآنِ وَيُثْنِي عَلَى أَهْلِهَا فَيَتَحَوَّلُ إِلَى حِفْظِ «مَعَانِي القُرْآنِ وَيُثْنِي عَلَى أَهْلِهَا فَيَتَحَوَّلُ إِلَى حِفْظِ «مَعَانِي القُرْآنِ»، ثُمَّ يَنْقَطِعُ عَنْ هلذَا وَذَاكَ، فَلَا أَرْضًا قَطَعَ وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى.

ومِنْ بَدَائِعِ ٱبْنِ القَيِّمِ قَوْلُهُ: «مَنِ ٱسْتَطَالَ الطَّرِيقَ ضَعُفَ مَشْيُهُ».

فإذَا أَخذَ المرءُ نفسَه في طريقِ العلم شيئًا فشيئًا متدرِّجا بِما يرشدُه إليه النَّاصحونَ من أهلِ العلم. أهلِ العلم العارفونَ به وصبرَ على ذَ'لِكَ فإنَّه يُدركُ مأمولَه منَ العلم.

ثمَّ ذكرَ المصنِّف منفعةَ المذاكرةِ فقالَ: (وَبِالمُذَاكرةِ تَدُومُ حَيَاةُ العِلْمِ فِي النَّفْسِ، وَيَقْوَى تَعَلَّقُهُ بَهَا).

وبيَّن معنى المُّذَاكَرةِ بقوله: (وَالمُرَادُ بِالمُّذَاكَرةِ مُدَارَسَةُ الأَقْرَانِ)؛ أي: أَنْ تَجتمعَ أَنتَ وزميلٌ لكَ في مُدارسةِ ما تَلَقَّيتُهَاهُ من العلوم حفظًا أو فههًا.

ثمَّ ذكرَ أنَّ أصلَ المدارسةِ هو الأمرُ بتَعَاهدِ القرآنِ، وفيه قولُه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: («إِنَّ عَاهَدَ عَلَيْهَا مَثُلُ صَاحِبِ القُرْآنِ كَمَثُلِ صَاحِبِ الإبلِ المُعَقَّلةِ») - أَيْ: المُقَيَّدةِ - («إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا مَثُلُ صَاحِبِ القُرْآنِ كَمَثُلِ صَاحِبِ الإبلِ المُعَقَّلةِ») - إِيهُمَا لَهُا أَمْسَكَهَا - («وَإِنْ أَطْلَقَهَا») - بإِهْمَا لِمَا أَمْسَكَهَا - («وَإِنْ أَطْلَقَهَا») - بإِهْمَا لِمَا وَأَحَاطَها بِعِنَا يَتِهِ أَمْسَكَهَا - («وَإِنْ أَطْلَقَهَا») - بإِهْمَا لِمَا وَالْعَفْلَةِ عَنْهَا - («ذَهَبَتْ»)، وإذَا كان هاذَا في القرآنِ الَّذي هو أصلُ العلمِ (فكيْفَ بِسَائِرِ العُلُوم؟!).

ثمَّ ذكرَ منفعةَ السُّؤالِ فقال: (وَبِالسُّؤالِ عَنِ العِلْمِ تُفْتَتَحُ خَزَائِنُهُ). وَذَكَرَ قولَ (الزُّهْرِيِّ: «إِنَّهَا هَذَا العِلْمُ خَزَائِنُ، وتَفْتَتِحُهَا المَسْأَلَةُ»).

فإذَا سأل المتعلِّم أشياخَه في مسائلِ العلمِ حَازَ خيرًا كثيرًا لا ينالُه مَنْ لا يُعْنَى بهلذَا الأمرِ.

ثمَّ قال: (وَحُسْنُ المَسْأَلَةِ نِصْفُ العِلْم).

شَرْحُ «تَعْظِيمُ العِلْمِ»

ثمَّ بيَّنَ أَنَّ (قِلَّةَ الإِقْبَالِ عَلَى العَالِمِ بِالسُّؤَالِ إِذَا وَرَدَ عَلَى بَلَدٍ، تَكْشِفُ مَبْلَغَ العِلْمِ فِيهِ)، فإنَّ من طرائقِ ٱقتباسِ العلمِ سؤالُ الأشياخِ الواردينِ، فإنَّهم ربَّما شُغِلُوا عن عقْدِ مجالسَ للتَّعليمِ، للكِنَّهم لا يُشغلُون عن الإجابةِ عن سؤالاتِ السَّائلين.

فربَّما لقيتَ أحدًا من العلماءِ الكبارِ المُشَارِ إليه، ولم يُمْكِنْكَ القراءةُ عليه؛ إمَّا لضيقِ وقتِه أو غير ذَ لِكَ، لكِنْ يمكنُك أن تقيّدَ عنه سؤالاتٍ، فإذا رتَّب المرءُ لُقْيَاهُ بالأشياخِ وكانَ عنده كنَّاشٌ للسُّؤالاتِ جَمَعَ خيرًا كثيرًا؛ كالّذي أتَّفق في مسائلِ أحمدَ الَّتي جمعَهَا أبنُه صالحٌ، وأبنُه عبدُ اللهِ، وأبنُ هانِي، وإسحاقُ بنُ منصورٍ في آخرينَ من أصحابِه.

ثمَّ قال: (فَمَنْ لَقِيَ شَيْخًا فَلْيَغْتَنِمْ لِقَاءَهُ بِالسُّؤَالِ عَمَّا يُشْكِلُ عَلَيْهِ وَيَحْتَاجُ إِلَيْهِ، لَا سُؤَالَ مُتَعَنِّتٍ مُحْتَجِنِ).

ثمَّ خَتَمَ هَاذَا المعقِد بقولِه: (وَهَاذِهِ المَعَانِي الثَّلَاثَةُ لِلْعِلْمِ: بِمَنْزِلَةِ الغَرْسِ لِلشَّجَرِ وَسَقْيِهِ وَتَنْمِيَتِهِ بِمَا يَحْفَظُ قُوَّتَهُ وَيَدْفَعُ آفَتَهُ، فَالِحِفْظُ غَرْسُ العِلْمِ)؛ فَإِذَا حَفِظْتَهُ غَرَسْتَ العلمَ في قلبك.

(وَالْمُذَاكَرَةُ سَقْيُهُ)؛ أَيْ: بِمَنْزِلَةِ المَاءِ الَّذِي يُجْرَى إِلَى ذَ'لِكَ العِلْمِ سَقْيًا لَهُ. (وَاللَّوَالُ عَنْهُ تَنْمِيَتُهُ)؛ أَيْ: تَزْكِيَتُهُ وَتَقْوِيَتُهُ، وَتَكْثِيرُهُ فِي النَّفْسِ.



### قَالَ الْمُصَنِّفُ وِفَّقِـهُ اللَّهُ:

## الُعْقِدُ الرَّابِعَ عَشَرَ إِكْرَامُ أَهْلِ العِلْمِ وَتَوْقِيرُهُمْ

إِنَّ فَضْلَ العُلَمَاءِ عَظِيمٌ، وَمَنْصِبَهُمْ مَنْصِبٌ جَلِيلٌ؛ لِأَنَّهُمْ آبَاءُ الرُّوحِ، فَالشَّيْخُ أَبُ لِلرُّوحِ كَمَا أَنَّ الوَالِدَ أَبُ لِلْجَسَدِ، وَفِي قِرَاءَةِ أُبِيِّ بْنُ كَعْبٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَهُو أَبُ لِلْجَسَدِ، وَالأَبُوَّةُ المَذْكُورَةُ فِي هَاذِهِ القِرَاءَةِ لَيْسَتْ أُبُوَّةَ النَّسَبِ إِجْمَاعًا، وَإِنَّمَا أَنْفُسِهِمْ وَهُو أَبُ لَهُمْ)، وَالأُبُوَّةُ المَذْكُورَةُ فِي هَاذِهِ القِرَاءَةِ لَيْسَتْ أُبُوَّةَ النَّسَبِ إِجْمَاعًا، وَإِنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَاجِبُ. هِي الأَبْتُوةُ المِدِينِيَّةُ الرُّوحِيَّةُ، فَالاعْتِرَافُ بِفَضْلِ المُعَلِّمِينَ حَتُّ وَاجِبُ.

قَالَ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ: «كُلُّ مَنْ سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيثًا، فَأَنَا لَهُ عَبْدٌ».

وَٱسْتَنْبَطَ هَٰذَا الْمَعْنَى مِنَ القُرْآنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الأُدْفُوِيُّ فَقَالَ: "إِذَا تَعَلَّمَ الإِنْسَانُ مِنَ الْعَالِمِ وَٱسْتَفَادَ مِنْهُ الفَوَائِدَ، فَهُو لَهُ عَبْدٌ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَنهُ ﴾ العَالِمِ وَٱسْتَفَادَ مِنْهُ الفَوَائِدَ، فَهُو لَهُ عَبْدٌ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَنهُ ﴾ [الكَهْف: ٦٠]، وَهُو يُوشَعُ بْنُ نُونٍ، وَلَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا لَهُ، وَإِنّهَا كَانَ مُتَلْمِذًا لَهُ، مُتَّبِعًا لَهُ، فَجَعَلَهُ اللهُ فَتَاهُ لذَالِكَ».

وَقَدْ أَمَرَ الشَّرْعُ بِرِعَايَةِ حَقِّ العُلَهَاءِ؛ إِكْرَامًا لَهُمْ، وَتَوْقِيرًا، وَإِعْزَازًا.

قَالَ أَحْمَدُ فِي «المُسْنَدِ»: حَدَّثَنَا هَارُونُ، قَالَ: حَدَّثَنَا آبْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ الْخَيْرِ الزِّيَادِيُّ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ المَعَافِرِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَلَّالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ

أَمْسَكَ آبْنُ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ يَوْمًا بِرِكَابِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، فَقَالَ زيدٌ: «أَتُمْسِكُ لِي وَأَنْتَ آبْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، فَقَالَ آبْنُ عَبَّاس: «إِنَّا هَكَذَا نَصْنَعُ بِالعُلَمَاءِ».

شَرْحُ «تَعْظِيمُ العِلْم»

وَنَقَلَ ٱبْنُ حَزْمِ الإِجْمَاعَ عَلَى تَوْقِيرِ العُلَمَاءِ وَإِكْرَامِهِمْ.

وَالبَصِيرُ بِالأَحْوَالِ السَّلَفِيَّةِ يَقِفُ عَلَى حَمِيدِ أَحْوَا لِهِمْ فِي تَوْقِيرِ عُلَمَا تِهِمْ؛ فَقَدْ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسُوا إِلَيْهِ كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ لَا يَتَحَرَّكُونَ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: «رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَانِ بْنَ أَبِي لَيْلَى وَأَصْحَابُهُ يُعَظِّمُونَهُ وَيُسَوِّدُونَهُ ويُسَوِّدُونَهُ ويُشَرِّفُونَهُ مِثْلَ الأَمِيرِ».

وَقَالَ يَحْيَى المَوْصِلِيُّ: «رَأَيْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَكَانَ بِأَصْحَابِهِ مِنَ الإِعْظَامِ لَهُ وَالتَّوْقِيرِ لَهُ، وَإِذَا رَفَعَ أَحَدٌ صَوْتَهُ صَاحُوا بِهِ».

فَمِنَ الأَدَبِ اللَّازِمِ لِلشَّيْخِ عَلَى المُتَعَلِّمِ - مِمَّا يَدْخُلُ تَحْتَ هَاذَا الأَصْلِ - التَّوَاضَعُ لَهُ، وَالإِقْبَالُ عَلَيْهِ، وَعَدَمُ الإلتِفَاتِ عَنْهُ، وَمُرَاعَاةُ أَدَبِ الحَدِيثِ مَعَهُ، وَإِذَا حَدَّثَ عَنْهُ عَظَّمَهُ وَالإِقْبَالُ عَلَيْهِ، وَعَدَمُ الإلتِفَاتِ عَنْهُ، وَمُرَاعَاةُ أَدَبِ الحَدِيثِ مَعَهُ، وَإِذَا حَدَّثَ عَنْهُ عَظَّمَهُ وَيَدْعُ مِنْ غَيْرِ غُلُوِّ، بَلْ يُنْزِلُهُ مَنْزِلَتَهُ وَلِكَالَا يَشِينَهُ مِنْ حَيْثُ أَرَادَ أَنْ يَمْدَحَهُ، وَلْيَشْكُرْ تَعْلِيمَهُ وَيَدْعُ لَمْ عَيْرِ غُلُوِّ، بَلْ يُنْزِلُهُ مَنْزِلَتَهُ وَلَا يُؤذِهِ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، وَلْيَتَلَطَّفُ فِي تَنْبِيهِ هِ عَلَى خَطَئِهِ إِذَا لَهُ، وَلَا يُظْهِرِ الإسْتِغْنَاءَ عَنْهُ، وَلَا يُؤذِه بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، وَلْيَتَلَطَّفُ فِي تَنْبِيهِهِ عَلَى خَطَئِهِ إِذَا وَقَعَتْ مِنْهُ زَلَّةٌ.

وَمِمَّا تُنَاسِبُ الإِشَارَةُ إِلَيْهِ هُنَا - بِاخْتِصَارٍ وَجِيزٍ - مَعْرِفَةُ الوَاجِبِ إِزَاءَ زَلَّةِ العَالِمِ، وَهُوَ سِتَّةُ أُمُور:

الأَوَّلُ: التَّنَبُّتُ فِي صُدُورِ الزَّلَّةِ مِنْهُ.

وَالثَّانِي: التَّثَبُّتُ فِي كَوْنِهَا خَطَأً، وَهَلِهِ وَظِيفَةُ العُلَهَاءِ الرَّاسِخِينَ، فيُسْأَلُونَ عَنْهَا. وَالثَّالِثُ: تَرْكُ ٱتِّبَاعِهِ فِيهَا.

وَالرَّابِعُ: ٱلْتِهَاسُ العُذْرِ لَهُ بِتَأْوِيلٍ سَائِغٍ.

وَالْخَامِسُ: بَذْلُ النُّصْحِ لَهُ بِلُطْفٍ وَسِرٍّ، لَا بِعُنْفٍ وَتَشْهِيرٍ.

وَالسَّادِسُ: حِفْظُ جَنَابِهِ، فَلَا تُهْدَرُ كَرَامَتُهُ فِي قُلُوبِ الْمُسْلِمِينَ.

وَمِمَّا يُحْذَرُ مِنْهُ مِمَّا يَتَّصِلُ بِتَوْقِيرِ العُلَمَاءِ: مَا صُورَتُهُ التَّوْقِيرُ وَمَآلُهُ الإِهَانَةُ وَالتَّحْقِيرُ؟ كَالازْدِحَامِ عَلَى العَالِمِ، وَالتَّضْيِيقِ عَلَيْهِ، وَإِلْجَائِهِ إِلَى أَعْسَرِ السُّبُلِ، فَمَا مَاتَ هُشَيْمُ بْنُ بَالاَزْدِحَامِ عَلَى العَالِمِ، وَالتَّضْيِيقِ عَلَيْهِ، وَإِلْجَائِهِ إِلَى أَعْسَرِ السُّبُلِ، فَمَا مَاتَ هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرِ الوَاسِطِيُّ المُحَدِّيثِ عَلَيْهِ فَطَرَحُوهُ بَشِيرٍ الوَاسِطِيُّ المُحَدِّيثِ عَلَيْهِ فَطَرَحُوهُ عَنْ حِمَارِهِ فَكَانَ سَبَبَ مَوْتِهِ.

#### 20 **\$** \$ 5 5

### قال الشَّارح وفّقه الله:

ذكرَ المُصنَّف وفَّقهُ الله (المعقد الرَّابعَ عشر) من معاقِدِ تعظيم العلم، وهو: (إِكْرَامُ أَهُ لِلمُّمْ وَإِكْبَارُهُمْ -؛ لِمَا لَهُم من الفضلِ العظيم، والمُنْصِبِ الجليلِ، فهم (آبَاءُ الرُّوحِ، فَالشَّيْخُ أَبٌ لِلرُّوحِ كَمَا أَنَّ الوَالِدَ أَبٌ لِلْجَسَدِ)، والمُنْصِبِ الجليلِ، فهم (آبَاءُ الرُّوحِ، فَالشَّيْخُ أَبٌ لِلرُّوحِ كَمَا أَنَّ الوَالِدَ أَبٌ لِلْجَسَدِ)، والأبوَّةُ الرُّوحيَّة هي: الأُبُوَّة في تَلقِّي العلم.

قال أبنُ تيميَّة الحفيدُ: «الشَّيخُ والمعلِّم والمؤدِّبُ أَبُ للرُّوحِ، والوالِدُ أَبُ للجَسَدِ»، ذكرَه تِلميذُه آبنُ القيِّم في «مدارج السَّالكينَ».

ثمَّ ذكرَ عن شُعْبَةَ قولَه: («كُلُّ مَنْ سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيثًا، فَأَنَا لَهُ عَبْدٌ»)؛ أيْ: أَنَا لَهُ ثُمْتَنُّ حَتَّى أَصِيرَ بِمَنْزِلَةِ المَمْلُوكِ لَهُ، فَإِنَّهُ مَلَكَهُ بِهَا أَسْدَى إِلَيْهِ مِنَ الْخَيْرِ فِي التَّعْلِيم.

وذكر ٱستنباطَ (هانَا المَعْنَى مِنَ القُرْآنِ) من كلام (مُحمَّدِ بنِ عَلِيٍّ الأُدْفُوِيِّ) أَنَّه قال: «إِذَا تَعَلَّمَ الإِنْسَانُ مِنَ العَالِمِ وَٱسْتَفَادَ مِنْهُ الفَوَائِدَ، فَهُو لَهُ عَبْدٌ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَ الْإِنْسَانُ مِنَ العَالِمِ وَٱسْتَفَادَ مِنْهُ الفَوَائِدَ، فَهُو لَهُ عَبْدٌ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَ اللهُ عَلَمُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَ اللهُ عَلَامَهُ اللهُ عَلَامَهُ اللهُ وَإِنَّمَا كَانَ مُتَلْمِذًا لَهُ، مُتَبِعًا لَهُ، فَجَعَلَهُ اللهُ فَتَاهُ لذَ لِكَ »). أنتهى كلامه.

شَرْحُ «تَعْظِيمُ العِلْم»

ثمَّ بيَّنَ أَنَّ الشَّرِع أَمَرَ (بِرِعَايَةِ حَقِّ العُلَمَاءِ؛ إِكْرَامًا لَهُمْ، وَتَوْقِيرًا، وَإِعْزَازًا).
وذَكَرَ حديثَ (عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَّالِلَهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ وَذَكَرَ حديثَ (عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيًّالِلَهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ وَذَكَرَ عَبْرِفُ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ»)، فالعالم له حتُّ أَثْبَتَتُه مِنْ أُمَّتِي....»)، وذكرَ أفرادًا حتَّى قَالَ: («وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ»)، فالعالم له حتُّ أَثْبَتَتُه الشَّريعةُ.

ومِنَ المَاثُورِ عن الصَّدر الأوَّلِ ما أَتَّفق لابنِ عبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ من إمسَاكِه (بِرِكَابِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ)؛ والرِّكَابُ: آسْمٌ لِلإبلِ الَّتِي تُتَخَذُ لِلرُّكُوبِ مِنَ الرَّوَاحِلِ، وَإِمْسَاكُ بْنِ ثَابِتٍ رَضَالِكُ وَلَكِيهُ عَنْهُ)؛ والرِّكَابُ: آسْمٌ لِلإبلِ الَّتِي تُتَذَلَّلُ وتَلِينَ لِرَاكِبِهَا، (فَقَالَ زيدٌ: «أَتُمْسِكُ لِي ابْنِ عَبَّاسٍ لَهُ؛ أَيْ: أَخذُهَا بِخِطامِهَا حَتَّى تَتَذَلَّلُ وتَلِينَ لِرَاكِبِهَا، (فَقَالَ زيدٌ: «أَتُمْسِكُ لِي وَأَنْتَ آبُنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، فَقَالَ آبُنُ عَبَّاس: «إِنَّا هَكَذَا نَصْنَعُ بِالعُلَمَاءِ»). وَأَنْتَ آبُنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، فَقَالَ آبُنُ عَبَّاس: «إِنَّا هَكَذَا نَصْنَعُ بِالعُلَمَاءِ»). ثمَّ نقلَ إجماعَ أهلِ العلمِ (عَلَى تَوْقِيرِ العُلَمَاءِ وَإِكْرَامِهِمْ) عن آبنِ حزم الأَنْدَلُسِيِّ.

ثمَّ قال: (وَالبَصِيرُ بِالأَحْوَالِ السَّلَفِيَّةِ) - أَيْ: بِمَا كَانَ عَلَيْهِ سَلَفُ الأُمَّةِ - (يَقِفُ عَلَى عَلَى المَّعَدِ أَحْوَالِهِمْ فِي تَوْقِيرِ عُلَمَائِهِمْ) في الصَّحابة والتَّابعين وأتباعهم، وذكرَ من شواهدِه ما يُبيِّن صدْقَ المذكورِ عنهم.

ثم قال: (فَمِنَ الأَدَبِ اللَّازِمِ لِلشَّيْخِ عَلَى المُتَعَلِّمِ - مِمَّا يَدْخُلُ تَحْتَ هَاذَا الأَصْلِ - التَّوَاضُعُ لَهُ، وَالإِقْبَالُ عَلَيْهِ، وَعَدَمُ الإلْتِفَاتِ عَنْهُ، وَمُرَاعَاةُ أَدَبِ الحَدِيثِ مَعَهُ، وَإِذَا حَدَّثَ التَّوَاضُعُ لَهُ، وَالإِقْبَالُ عَلَيْهِ، وَعَدَمُ الإلْتِفَاتِ عَنْهُ، وَمُرَاعَاةُ أَدَبِ الحَدِيثِ مَعَهُ، وَإِذَا حَدَّثَ عَنْهُ عَظَّمَهُ مِنْ غَيْرِ غُلُوِّ، بَلْ يُنْزِلُهُ مَنْزِلَتَهُ؛ لِئَلَّا يَشِينَهُ مِنْ حَيْثُ أَرَادَ أَنْ يَمْدَحَهُ، وَلْيَشْكُرْ تَعْلَيْمَهُ وَيَدْعُ لَهُ، وَلَا يُظْهِرِ الإسْتِغْنَاءَ عَنْهُ، وَلَا يُؤْذِهِ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، وَلْيَتَلَطَّفْ فِي تَنْبِيهِهِ عَلَى خَطَئِهِ إِذَا وَقَعَتْ مِنْهُ زَلَّةٌ).

ثمَّ ذكر نُبذةً في معرفةِ الواجبِ تِجاهَ زلَّةِ العَالمِ، هِيَ مِنْ عُيُونِ مَا فِي هٰذِهِ المُقَيَّدَةِ، فإنَّ **زَلَّةَ** العَالمِ، هِيَ مِنْ عُيُونِ مَا فِي هٰذِهِ المُقَيَّدَةِ، فإنَّ وَلَّةٍ منَ العَالمِ مِنْ طَبْعِ العَالمَ؛ فإنَّ الله خلقَ الخلقَ وهُمْ مُقارِنُونَ للخطيئةِ والسَّيِّئةِ، فبُدُورُ زلَّةٍ منَ

العالم هو من الجِبِلَّة الآدميَّة، والخَلِيقَة الطَّبْعِيَّة الَّتي جبلَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى النَّاس عليهَا، فإذَا صَدَرَ من أحدٍ من العُلماءِ زلَّةُ فإنَّ ممَّا يُرعَى معَه إقامةُ هاذِهِ الأمورِ السِّتَّة:

وَأُولَهُما: (التَّنَبُّتُ فِي صُدُورِ الزَّلَةِ مِنْهُ)؛ أيْ: التَّحقُّقُ فِي كونِ المَنقولِ عنْهُ زلَّةً هو مِمَّا صَدَرَ عنهُ، فلربَّما عُزِي إلى أحدٍ زلَّة هو بَراءٌ منها، فإنَّ نقْلَ النَّاس لَا خِطامَ لهُ ولا زِمام.

وثانيها: (التَّثَبُّتُ فِي) كونِ تلكَ الزَّلَة (خَطَأً)، (وَهَلذِهِ وَظِيفَةُ العُلَمَاءِ الرَّاسِخِينَ، فَيُسْأَلُونَ عَنْهَا)، فَإِنَّ الأمرَ كمَا قالَ الأوَّلُ:

وَكُمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلًا صَحِيحًا وَآفَتُ مُ مِنَ الفَهُ مِ السَّقِيمِ والحكم على شيءٍ من أقوالِ العلماءِ وأفعالهِم أنَّه خطأٌ هي وظيفةُ العلماءِ الرَّاسخين. ذكرَه الشَّاطبيُّ في «المُوافَقَات»، وأبنُ رجبٍ في «جامعِ العلومِ والحِكمِ»؛ لأنَّها من جِنْسِ المُتَشَابِه الَّذي لا يُميِّزُه إلَّا الرَّاسخُ، فمَخَافَةُ ٱشْتِبَاهِهَا وتَجَاذُبُ الحَقِّ والباطلِ في صورتِها الظَّاهرةِ جعلَ أمرَ كَشْفِها مَوْكُولًا إلى أهلِها المحققينَ عِلْمَها من العُلماءِ الرَّاسخين، فإلَيهمُ المَفْزَعُ في تَحْقِيقِ ذَالِكَ الأمرِ الَّذي صدرَ عن أحدٍ مِنَ العلماءِ أنَّه زلَّةٌ من الزَّلَات.

ثمَّ ذكر الأَمْرَ الثَّالثَ: وهُوَ (تَرْكُ ٱتِّبَاعِهِ فِيهَا)؛ فإنَّ مَنْ زلَّ لم يكنْ خطؤُه سُلَّمًا يُعتذَر به في متابعَتِه ، بلْ إذَا تبيَّن زَلَلُهُ وخطؤُه لم يُتَّبع في ذَالِكَ.

ورابعُها: (ٱلْتِهَاسُ العُذْرِ لَهُ بِتَأْوِيلٍ سَائِعٍ)، أَيْ: تَطَلُّبُ مَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ كلامُه عِمَّا لَهُ مَأْخَذُ وَرِابعُها: (ٱلْتِهَاسُ العُذْرِ لَهُ بِتَأْوِيلٍ سَائِعٍ)، أَيْ: تَطَلُّبُ مَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ كلامُه عِمَّا لَانظَارُ، قَوِيُّ فِي العِلْمِ، وإن رَجُحَ عندَ المتكلِّم غيرُه، فإنَّ مواردَ العلمِ عَمَّا تَتَباين فيها الأنظارُ، وتختلِفُ فيها معارِفُ الرِّجال، فمَنْ بَانَ له زلَلُ عالمٍ بحجَّةٍ وبرهانٍ ٱجتهدَ في ٱلتهاسِ العذرِ لهَ بتأويلٍ ممكنٍ؛ لأنَّ العالمَ لا يُتَصوَّرُ منه قصدُ الخطإ، فإنَّه لم يبتغِ العلمَ إلَّا رجاء أن يقرِّبه إلى الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى، فإذا صَدَرَت منه زلَّةٌ فالظَّنُّ الحَسَنُ بهِ أَنَّه لم يُرِدْ تلكَ الزَّلَة.

شَرْحُ «تَغْظِيمُ العِلْم»

وخامسُها: (بَذْلُ النُّصْحِ لَهُ بِلُطْفٍ وَسِرِّ، لَا بِعُنْفٍ وَتَشْهِيرٍ)؛ لأَنَّ المقصودَ من بيانِ زلَّتِه ردُّه عن خطئِه، وبلوغُ هاذَا الغرض يمكن باللُّطفِ والتَّيْسِيرِ، أمَّا العُنفُ والتَّشهيرُ فربَّها حمَلَه عَلَى التَّعصُّبِ لهَا والإصرارِ على خطئِه.

ثمَّ ذكر سَادسها: وهو (حِفْظُ جَنَابِهِ)؛ وَالجَنَابُ هُو: الجَانِبُ، وَالمُرَادُ بِهِ: القَدْرُ، فَيُحْفَظُ قَدْرُهُ و (لَا تُهْدَرُ كَرَامَتُهُ فِي قُلُوبِ المُسْلِمِينَ)، بل يبْقَى ما لَه من الرُّ تبةِ والمنزلَةِ عندَهم، فإنَّ الخطيئة مُقَارِنَةٌ للآدَمِيَّةِ.

وإذا صَدَرَ من أَحَدٍ من النَّاس خطأٌ لم يَحْسُن أن يُجعلَ غرضًا لإسقاطِه وإهانتِه عند النَّاس، بل مَنْ ثبتَ مقامُه في العلم والسُّنَّةِ حُفِظَ قدرُه تعظيمًا للشَّريعةِ.

ثمَّ ذكر خَتُمًا عَمَّا يُحذَّر عنْهُ ويُنأَى منْهُ (عِمَّا يَتَّصِلُ بِتَوْقِيرِ العُلَمَاءِ مَا صُورَتُهُ التَّوْقِيرُ وَمَالُهُ الْإِهَانَةُ وَالتَّحْقِيرُ)، فيكونُ مُبتغِيهِ قاصدًا توقيرَ صاحبِ العلم للحِنَّه يعرِّضُهُ للضِّيقِ والإهانَة؛ كالَّذي أتَّفَقَ منِ آزدحامِ أصحابِ الحديثِ على (هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرِ الوَاسِطِيِّ) حتَّى (طَرَحُوهُ عَنْ حِمَارِهِ فَكَانَ سَبَبَ مَوْتِهِ) رَحِمَهُ ٱللَّهُ.



### قَالَ الْمُصنِّفُ وفَّقهُ اللَّهُ:

# المُعْقِدُ الْجَامِسَ عَشَرَ رُدُّ مُشْكِلِهِ إِلَى أَهْلِهِ

فَالْمُعَظِّمُ لِلْعِلْمِ يُعَوِّلُ عَلَى دَهَاقِنَتِهِ وَالجَهَابِذَةِ مِنْ أَهْلِهِ لِحَلِّ مُشْكِلَاتِهِ، وَلَا يُعَرِّضُ نَفْسَهُ لِللَّهِ بِلَا عِلْمٍ، وَالافْتِراءِ عَلَى اللَّهِ بِلَا عِلْمٍ، وَالافْتِراءِ عَلَى اللَّهِ بِنَا عَلَى اللهِ بِلَا عِلْمٍ، وَالافْتِراءِ عَلَى اللَّهِ بِنَا عَلَى اللهِ بِلَا عِلْمٍ، وَالافْتِراءِ عَلَى اللهِ يَعَلَى اللهِ مَن القَوْلِ عَلَى اللهِ بِلَا عِلْمٍ وَالافْتِراءِ عَلَى اللهِ يَعَلَى اللهِ بِلَا عِلْمٍ تَكَلَّمُوا، وَبِبَصَرٍ نَافِذٍ سَكَتُوا، فَإِنْ العُلَمَاءَ بِعِلْمٍ تَكَلَّمُوا، وَبِبَصَرٍ نَافِذٍ سَكَتُوا، فَإِنْ تَكَلَّمُوا فِي مُشْكِل فَتَكَلَّمُ بِكَلَامِهِمْ، وَإِنْ سَكَتُوا عَنْهُ فَلْيَسَعْكَ مَا وَسِعَهُمْ.

وَمِنْ أَشَقِ المُشْكِلَاتِ الفِتَنُ الوَاقِعَةُ وَالنَّوَازِلُ الحَادِثَةُ الَّتِي تَتَكَاثَرُ مَعَ ٱمْتِدَادِ الزَّمَنِ، وَالنَّاسُ فِي هَاذَا البَابِ طَرَفَانِ وَوَسَطُّ؛ فَقَوْمٌ أَعْرَضُوا عَنِ ٱسْتِفْتَاءِ العُلَمَاءِ فِيهَا، وَفَزِعُوا إِلَى الأَهْوَاءِ وَالآرَاءِ، يَسْتَمِدُّ وَنَهَا مِنِ هَيَجَانِ الخُطَبَاءِ، وَرِقَّة الشُّعَرَاءِ، وَتَعْلِيلَاتِ السِّياسِيِّن، وَإِنْ جَافَاتِ المُنَافِقِينَ، وَقَوْمٌ يَعْرِضُونَا عَلَى العُلَمَاءِ، لَكِنَّهُمْ لَا يَرْتَضُونَ قَالَمَمْ، وَلَا يَرْضَوْنَ مَقَالَهُمْ، فَكَأَنَّهُمْ فَكَأَنَّهُمْ طَلَبُوا جَوَابًا يُوَافِقُ هَوَى فِي نُفُوسِهِمْ، فَلَمَّا لَمْ يَجِدُوهُ مَالُوا عَنْهُمْ.

وَالنَّاجُونَ مِنْ نَارِ الفِتَنِ، السَّالِمُونَ مِنْ وَهَجِ الْحِوْنِ؛ هُمْ مَنْ فَزِعَ إِلَى العُلَمَاءِ ولَزِمَ قَوْهُمْ، وَالنَّاجُونَ مِنْ فَالتَّجْرِبَةُ وَإِنِ ٱشْتَبَهَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ قَوْلِهِمْ أَحْسَنَ الظَّنَّ بِهِمْ، فَطَرَحَ قَوْلَهُ وَأَخَذَ بِقَوْلِهِم، فَالتَّجْرِبَةُ وَإِنِ ٱشْتَبَهَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ قَوْلِهِمْ أَحْسَنَ الظَّنَّ بِهِمْ، فَطَرَحَ قَوْلَهُ وَأَخَذَ بِقَوْلِهِم، فَالتَّجْرِبَةُ وَالْحُبْرَةُ هُمْ كَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، وَإِذَا ٱخْتَلَفَتْ أَقْوَاهُمْ لَزِمَ قَوْلَ جُمْهُورِهِمْ وَسَوَادِهِمْ؛ إِيثَارًا لِلسَّلَامَةِ؛ فَالسَّلَامَةُ لَا يَعْدِهُا شَيْءٌ.

وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ ٱبْنِ عَاصِم فِي «مُرْتَقَى الوُصُولِ»:

وَوَاجِبٌ فِي مُشْكِلُاتِ الفَهْمِ تَحْسِينُ نَا الظَّنَّ بِأَهْلِ العِلْمِ وَمِنْ جُمْلَةِ النَّشُكِلَاتِ رَدُّ زَلَّاتِ العُلَمَاءِ، وَالمَقَالَاتِ البَاطِلَةِ لِأَهْلِ البِدَعِ وَالمُخَالِفِينَ، وَمِنْ جُمْلَةِ النُّسُكِلَاتِ رَدُّ زَلَّاتِ العُلَمَاءِ، وَالمَقَالَاتِ البَاطِلَةِ لِأَهْلِ البِدَعِ وَالمُخَالِفِينَ، فَا مِنْ رَجَبٍ فِي النَّالِ العُلَمَاءُ الرَّاسِخُونَ؛ كَمَا بَيَّنَهُ الشَّاطِبِيُّ فِي «المُوَافَقَات» وَٱبْنُ رَجَبٍ فِي

شَرْحُ «تَعْظِيمُ العِلْمِ»

«جَامِعِ العُلُومِ وَالحِكَمِ»، وَإِذَا تَعَرَّضَتِ النَّاشِئَةُ وَالدَّهْمَاءُ لِلدُّخُولِ فِي هَاذَا البَابِ تَولَّدَتْ فِتَنُ وَبَلَايَا، كَمَا هُوَ مُشَاهَدُ فِي عَصْرِنَا، فَإِنَّمَا نَشَأَتْ كَثِيرٌ مِنَ الفِتَنِ حِينَ تَعَرَّضَ لِلرَّدِّ عَلَى فِتَنُ وَبَلَايَا، كَمَا هُو مُشَاهَدُ فِي عَصْرِنَا، فَإِنَّمَا نَشَأَتْ كَثِيرٌ مِنَ الفِتَنِ حِينَ تَعَرَّضَ لِلرَّدِّ عَلَى فَيْ لِلرَّدِ العُلْمَاءِ وَالمَقَالَاتِ المُخَالِفَةِ لِلشَّرِيعَةِ بَعْضُ النَّاشِئَةِ الأَعْمَارِ، وَالجَادَّةُ السَّالِمَةُ عَرْضُهَا وَلَا سُتِمْسَاكُ بِقَوْلِهِمْ فِيهَا.

#### 20 **\$** \$ \$ 56

### قال الشَّارح وفّقه الله:

ذكرَ المُصنِّف وفَّقهُ الله (المعقِدَ الخامسَ عَشَر) من معاقدِ تعظيمِ العلمِ، وهو: (رَدُّ مُشْكِلِهِ إِلَى أَهْلِهِ)؛ وَمُشْكِلُ العِلْمِ: مَا غَمُضَ مِنْهُ وَتَعَارَضَتْ فِيهِ البَيِّنَاتُ، فمِن تعظيمِ العلمِ ردُّ ما كَانَ على هلذِهِ الصِّفة منَ الغُموضِ وتعارضِ البيِّنات إلى أهل العِلْمِ، والحالُ كَمَا قال: (فالمُعَظِّمُ لِلْعِلْمِ يُعَوِّلُ عَلَى دَهَاقِتَتِهِ وَالجَهَابِذَةِ مِنْ أَهْلِهِ لِحَلِّ مُشْكِلاتِه)؛ وَالدَّهَاقِنَةُ والجَهَابِذَةِ مِنْ أَهْلِهِ لِحَلِّ مُشْكِلاتِه)؛ وَالدَّهَاقِنَةُ والجَهَابِذَةِ مِنْ أَهْلِهِ لِحَلِّ مُشْكِلاتِه)؛ وَالدَّهَاقِنَةُ والجَهَابِذَةِ مِنْ أَهْلِهِ لِحَلِّ مُشْكِلاتِه)؛ وَالدَّهَاقِنَة والجَهَابِذَةِ مِنْ أَهْلِهِ لِحَلِّ مُشْكِلاتِه)؛ وَالدَّهَاقِنَة والجَهَابِذَة وَصْفَان لِأَهْل العِلْم.

فالدَّهَا قِنَةُ: جَمْعُ دِهْقَانٍ، بِكَسْرِ الدَّالِ وَتُضَمُّ، وَذُكِرَ الفَتْحُ أَيْضًا، وَهُوَ: قَوِيُّ التَّصَرُّ فِ فِي حِدَّةٍ. أَصْلُهُ أَعْجَمِيُّ ثُمَّ عُرِّبَ.

وَمِثْلُهُ أَيْضًا: الجَهَابِذَةُ؛ فَإِنَّهُ جَمْعُ جِهْبِذٍ، بِكَسْرِ الجِيمِ، وَهُوَ: النَّقَّادُ الجَبِيرُ بِبَوَاطِنِ الأُمُورِ. فالمرءُ يَرُدُّ ما أشكل من العلم إلى المتصفينَ بهذه الرُّتبَة من أهله، (وَلا يُعَرِّضُ نَفْسَهُ لِلَا يُعَرِّضُ نَفْسَهُ لِلا عُلْمٍ، لا تُطِيقُ ) - أي: من كَلَفَة سؤال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - (خَوْفًا مِنَ القَوْلِ عَلَى اللهِ بِلا عِلْمٍ، وَالافْتِراءِ عَلَى الدِينِه في ٱبتداء القولِ في شيءٍ من المشكلاتِ مع وجود العلماء الرَّاسخينَ المُتكفِّلِينَ ببيانه.

ثمَّ قال: (فَهُو يَخَافُ سَخْطَةَ الرَّحْمَانِ قَبْلَ أَنْ يَخَافَ سَوْطَ السُّلْطَانِ)، فالحاملُ لهُ علَى إحجامِه هُوَ تعظيمُ الله وإجلالُه، ألَّا يتكلَّم في دينِ الله عَرَّفَجَلَّ بشيءٍ تعظُم عليهِ تَبِعَتُهُ في الدُّنيا والآخرةِ.

ثمَّ ذكر حالَ العلماءِ فقالَ: (فَإِنَّ العُلَمَاء) - أي: من أئمَّة الهدى - (بِعِلْمٍ تَكَلَّمُوا، وَبِبَصَرٍ نَافِذٍ سَكَتُوا ؟ فإنَّهم إذا صدرَ منهم كلامٌ فمنشؤُه العلمُ، وإذا سَكَتُوا عن أمرٍ لَجَّ فيه النَّاس فمنشأُ سكوتِهم البصرُ النَّافذ - أي: العقلُ الكاملُ -، فإنَّه يكونُ لهم من كمالِ المعرفةِ والخبرةِ مع طولِ المُدَّة وكثرةِ التَّجربةِ ما لا يكونُ لغيرهِمْ مِمَّنْ هو أصغرُ منهم عُمُرًا، وإن كانَ هو في أعينِ النَّاس أعظمُ عِلمًا.

ثم قال: (فَإِنْ تَكَلَّمُوا فِي مُشْكِلٍ فَتَكَلَّمْ بِكَلامِهِمْ، وَإِنْ سَكَتُوا عَنْهُ فَلْيَسَعْكَ مَا وَسِعَهُمْ)؛ لأنَّ السَّلامة لا يعدِهُا شيءٌ، والسَّلامة الَّتي لا تُعدَلُ حَادِيهَا الخوفُ من اللهِ عَنَّهَ عَلَى الله عَنَّهَ عَلَى الله عَنَّهَ عَلَى عَديهِ فسأله لم يجد عَنَّهَ عَلَى الله عَنَّ وَجَلَّ بينَ يديهِ فسأله لم يجد لنفسِه مخرجًا، وربَّما ظهرت ندامتُه على قولِه في الدُّنيا، بتأسُّفِهِ على صدورِ كلامٍ منه جَرَّ إلى إلى العلماء وترويع الآمنين، وهَتْكِ العورات، وكان يسَعُهُ من السَّلامة الدِّينيَّة أنْ يَكِلَ الأَمرَ إلى العلماء الرَّاسخينَ العارفين بهذا.

ثمَّ ذكرَ بعدُ أنَّ (مِنْ أَشَقِّ المُشْكِلَاتِ) الَّتي تغمُضُ على النَّاس (الفِتَنُ الوَاقِعَةُ وَالنَّوَازِلُ الحَادِثَةُ الَّتِي تَتَكَاثَرُ مَعَ ٱمْتِدَادِ الزَّمَنِ).

ثمَّ بيَّن أقسامَ النَّاس فيهَا فقالَ: (وَالنَّاسُ فِي هَلْذَا البَابِ طَرَفَانِ وَوَسَطُّ)؛ فَهُمْ ثلاثةُ تُسام:

فَالقِسْمُ الأُوَّلُ: (قَوْمٌ أَعْرَضُوا عَنِ ٱسْتِفْتَاءِ العُلَمَاءِ فِيهَا، وَفَزِعُوا إِلَى الأَهْوَاءِ وَالآرَاءِ، يَسْتَمِدُّونَهَا مِنْ هَيَجَانِ الخُطَبَاءِ، وَرِقَّةِ الشُّعَرَاءِ، وَتَحْلِيلَاتِ السِّيَاسِيِّينَ، وَإِرْجَافَاتِ

شَرْحُ «تَعْظِيمُ العِلْم»

الْمُنَافِقِينَ)، فَهُوَ يُغْمِضُ عَيْنَهُ وَيُصِمُّ أُذْنَهُ عَنْ قَوْلِ العُلَمَاءِ فِيهَا، وَيَلْتَمِسُ مِنْ غَيْرِهِمْ مَا يُوَافِقُ رَغْبَتَهُ وَهُوَاهُ.

وَالقِسْمُ الثَّانِي: (قَوْمٌ يَعْرِضُومَ) عَلَى العُلَمَاء)؛ ليَظْفَرُوا مِنْهُمْ بِمَا يُوَافِقُ مَا فِي نُفُوسِهِمْ، ثمَّ تكونُ حالهُم أَنَّهُم طَلَبُوا جَوَابًا يُوافِقُ تكونُ حالهُم أنَّهُم طَلَبُوا جَوَابًا يُوافِقُ هَوَى فِي نُفُوسِهِمْ، فَكَأَنَّهُم طَلَبُوا جَوَابًا يُوافِقُ هَوًى فِي نُفُوسِهِمْ، فَلَمَّا لَمْ يَجِدُوهُ مَالُوا عَنْهُمْ).

ثمَّ ذكرَ القسمَ الثَّالثَ فَقَالَ: (وَالنَّاجُونَ مِنْ نَارِ الفِتَنِ، السَّالِمُونَ مِنْ وَهَجِ المِحَنِ؛ هُمْ مَنْ فَزِعَ إِلَى العُلَهَاءِ ولَزِمَ قَوْهَمُ، وَإِنِ ٱشْتَبَهَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ قَوْلِهِمْ أَحْسَنَ الظَّنَّ بِمِمْ، فَطَرَحَ مَنْ فَوْلِهِمْ أَحْسَنَ الظَّنَّ بِمِمْ، فَطَرَحَ قَوْلَهُ وَأَخَذَ بِقَوْلِهِم، فَالتَّجْرِبَةُ وَالخِبْرَةُ هُمْ كَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، وَإِذَا ٱخْتَلَفَتْ أَقُوا أَهُمْ لَزِمَ قَوْلَهُ مُ كَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، وَإِذَا ٱخْتَلَفَتْ أَقُوا أَهُمْ لَزِمَ قَوْلَ مُهُورِهِمْ وَسَوَادِهِمْ؛ إِيثَارًا لِلسَّلَامَةِ؛ فَالسَّلَامَةُ لَا يَعْدِهُمَا شَيْءٌ).

والمُرَادُ بِالسَّلَامَةِ: السَّلَامَةُ الدِّينِيَّةُ.

فكمْ من أمريَ هتَكَ دينَه بإقدامِه على هلْذِهِ النَّوازلِ وتَجَرُّئِهِ عليهَا، فعَرَّضَ دينَه لِمَا بَدَّدَهُ وفَرَّقَه، فخَرَجَ مِن التَّوحيد إلى الشِّرك، أو من السُّنَّة إلى البدعةِ، أو من الطَّاعة إلى المَعصيةِ بجريرةِ جراءَتِه بالقولِ في المشكلاتِ على ما لَا طاقة له بهِ.

وقولُه: (السَّالِمُونَ مِنْ وَهَجِ الْحِونِ)؛ المُرَادُ بِ(الوَهَجِ): حَرُّ النَّارِ، وَنَارُ الْحِونِ لَهَا حَرُّ. ثمَّ قَالَ بعدُ: (وَمِنْ جُمْلَةِ المُشْكِلَاتِ) - أي: الأمورُ الَّتي تغمُضُ وتَتَعَارضُ فيها النيِّ ناتُ - (رَدُّ زَلَّاتِ العُلَمَاءِ، وَالمَقَالَاتِ البَاطِلَةِ لِأَهْلِ البِدَعِ وَالمُخَالِفِينَ، فَإِنَّمَا يَتَكَلَّمُ النيِّ ناتُ - (رَدُّ زَلَّاتِ العُلَمَاءُ الشَّاطِيِيُّ فِي «المُوافَقَات» وَ أَبْنُ رَجَبٍ فِي «جَامِعِ العُلُومِ فِيهَا العُلَمَاءُ الرَّاسِخُونَ؛ كَمَا بَيَّنَهُ الشَّاطِيِيُّ فِي «المُوافَقَات» وَ آبُنُ رَجَبٍ فِي «جَامِعِ العُلُومِ وَالحِكَم»)؛ لأنَّها من جِنْسِ المُتَشَابِهِ الَّذي لا يترشَّحُ له إلَّا الرَّاسِخُ فِي العلم.

وللشَّاطبيِّ كلامٌ منثورٌ واسعُ الأطرافِ في «الموافقاتِ» و «الاعْتصامِ» في بيان ذَ'لِكَ، والشَّاطبيِّ كلامٌ منثورٌ واسعُ الأطرافِ في «الموافقاتِ» و «الاعْتصامِ» في أَوْفَى بَيَانٍ: «ومِنْ أنواعِ وأمَّا ٱبْنُ رَجَبٍ فإنَّه ذكرَ هلذَا في «جامعِ العلومِ والحِكمِ»، فقالَ في أَوْفَى بَيَانٍ: «ومِنْ أنواعِ

النُّصحِ للهِ تَعالى وكتَابِه ورسولِه صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ - وهو مَمَّا يَختصُّ بالعلماءِ - ردُّ الأهواءِ النُّصِلَةِ بالكتابِ والسُّنَّة، وبيانِ دِلَالَتِهمَا على ما يخالفُ الأهواءَ كلَّها، وكذَ لِكَ الأقوال الضَّعيفة من زلَّاتِ العلماءِ وبيانِ دِلالة الكتابِ والسُّنَّة على ردِّها». أنتهى كلامه.

لأنَّ مَنْ لم ترسَخْ قدَمُه في العلم ربَّما ردَّ البدعة ببدعة، فالعلماءُ همُ المُتُكَفِّلُون بِرَدِّ هلاً المؤ وطلَّاب العلم ينقلُون كَلام العلماء، فإذَا رأَى طالبُ العلم بدعة في بلده نظرَ في كلام العلماء فيها ممَّا تَلَقَّاه عنهُم فَرَدَّ بهَا ذكرُوا، فإن كانتِ البدعةُ الَّتي ظهرتْ لا علمَ له بهَا، ولا خبرة بوجودِ ردِّ للعلماءِ فيها فَزعَ إلى العلماءِ فَسَألَهُم.

فطُلَّابُ العِلْمِ فِي رَدِّ البِدَعِ بِمَنْزِلَةِ المُبَلِّغِينَ أَقْوَالَ العُلَمَاءِ؛ لِيَسْلَمُوا من ردِّ بدعةٍ ببدعةٍ، أو زيادةِ الشَّرِّ وهم يُريدونَ تخفيفَه، فإنَّ للعالمِ من الرُّسوخِ ما يَبِينُ له الحقُّ ويُبِينُهُ بأيسرِ سبيل.

ثمَّ ذكر الحالَ الَّتي صارَ النَّاسِ عليهَا بقوله: (وَإِذَا تَعَرَّضَتِ النَّاشِئَةُ وَالدَّهُمَاءُ لِلدُّخُولِ
فِي هَاذَا البَابِ تَوَلَّدَتْ فِتَنُ وَبَلَايَا، كَمَا هُوَ مُشَاهَدُ فِي عَصْرِنَا، فَإِنَّمَا نَشَأَتْ كَثِيرٌ مِنَ الفِتَنِ
حِينَ تَعَرَّضَ لِلرَّدِّ عَلَى زَلَّاتِ العُلَمَاءِ وَالمَقَالَاتِ المُخَالِفَةِ لِلشَّرِيعَةِ بَعْضُ النَّاشِئَةِ الأَغْمَارِ،
وَالجَادَّةُ السَّالِلَةُ عَرْضُهَا عَلَى العُلَمَاءِ الرَّاسِخِينَ، وَالِاسْتِمْسَاكُ بِقَوْلِهِمْ فِيهَا).

وأصلُ هذا في آثارِ السَّلفِ ما آتَفَق من حالِ أبي موسَى الأشعريِّ مع أهل الجِلَقِ الَّذينَ راَهُم مُجْتمعينَ في المسجدِ يسبِّحُونَ ويَحمَدُون ويُملِّلُون، فأحْجَمَ عن الإنكارِ عليهم وفزعَ إلى أبن مسعودٍ، ولمَّا أخبرَ أبنَ مسعودٍ سألَه أبنُ مسعودٍ: «ماذَا رأيتَ؟»، فقالَ: «رأيتُ خيرًا»، فلمْ يبادِر أبُو موسى الأشعريُّ إلى إنكارِ ذَلكَ، ورَدَّه إلى مَنْ هو عندَ أهل الكوفةِ أرسخُ قدمًا وأَثبتُ علمًا في معرفة السُّنَة والبدعةِ، فكان من مقامِ أبن مسعودٍ الحَمِيدِ في رَدِّ تلك البدعةِ ما لم يكنْ لأبي موسَى الأشعريُّ – وهو السَّابق بعِلْمِهَا – والاطلرع على تلك البدعةِ ما لم يكنْ لأبي موسَى الأشعريِّ – وهو السَّابق بعِلْمِهَا – والاطلرع على

شَرْحُ «تَعْظِيمُ العِلْمِ»

أحوالِ أهلِها -، فصارَ أصلًا في رَدِّ كشْفِ هاذِهِ المُعضلاتِ من البدعِ الحَادِثاتِ إلى العلماءِ الرَّاسخينَ.

وقولُه: (الأغْمَارُ)؛ جَمْعُ غُمْرٍ، بِضَمِّ الغَيْنِ وسُكُونِ المِيمِ، وَتُضَمُّ أَيْضًا، فَيُقَالُ: غُمُرٌ، وَهُوَ: الَّذِي لَمْ يُجَرِّبِ الأُمُورَ، وَلَمْ يَطَّلِعْ عَلَى حَقَائِقِهَا.



103

### قَالَ الْمُصَنِّفُ وِفَّقِهُ اللّٰهُ:

## الُعْقِدُ السَّادِسَ عَشَرَ تَوْقِيرُ مَجَالِسِ العِلْمِ، وَإِجْلَالُ أَوْعِيَتِهِ

فَمَجَالِسُ العُلَمَاءِ كَمَجَالِسِ الأَنْبِيَاءِ.

قَالَ سَهْلُ بْنُ عَبْدِ الله: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى جَالِسِ الأَنْبِيَاءِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى جَالِسِ العُلَمَاء، يَجِيءُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ؛ أَيُّ شَيْءٍ تَقُولُ فِي رَجُلٍ حَلَفَ عَلَى ٱمْرَأَتِه بِكَذَا وَكَذَا؟، فَيَقُولُ: طَلَقَتِ ٱمْرَأَتُه، وَيَجِيءُ آخَرُ فَيَقُولُ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ حَلَفَ عَلَى ٱمْرَأَتِه بِكَذَا وَكَذَا؟، فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: فَي رَجُلٍ حَلَفَ عَلَى ٱمْرَأَتِه بِكَذَا وَكَذَا؟، وَكَذَا؟، فَيَقُولُ: فَي رَجُلٍ حَلَفَ عَلَى ٱمْرَأَتِه بِكَذَا وَكَذَا؟، وَكَذَا؟، فَيَقُولُ: لَيْسَ يَحْنَثُ بِهَذَا القَوْلِ، وَلَيْسَ هَلَذَا إِلَّا لِنَبِيٍّ أَوْ لِعَالِمٍ، فَاعْرِفُوا لَمُهُمْ ذَالِكَ».

وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: «إِنَّ مَجَالِسَ العُلَمَاءِ تُحْتَضَنُ بِالخُشُوعِ وَالسَّكِينَةِ وَالوَقَارِ».

وَقَدْ كَانَ مَالِكُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحَدِّثَ تَوَضَّأَ، وَجَلَسَ عَلَى صَدْرِ فِرَاشِهِ، وَسَرَّحَ لِحْيَتَهُ، وَمَكَّنَ مِنْ جُلُوسِهِ بِوَقَارٍ وَهَيْبَةٍ، ثُمَّ حَدَّثَ.

وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ لَا يُتَحَدَّثُ فِي جَعْلِسِهِ، وَلَا يُبْرَى فِيهِ قَلَمٌ، وَلَا يَتَبَسَّمُ فِيهِ أَحَدٌ.

وَكَانَ وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ فِي مَجْلِسِهِ كَأَنَّهُمْ فِي صَلَاةٍ.

فَعَلَى طَالِبِ العِلْمِ أَنْ يَعْرِفَ لِمَجَالِسِ العِلْمِ حَقَّهَا، فَيَجْلِسَ فِيهَا جِلْسَةَ الأَدَبِ، وَيُصْغِي إِلَى الشَّيْخِ نَاظِرًا إِلَيْهِ؛ فَلَا يَلْتَفِتُ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَلَا يَضْطَرِبُ لِضَجَّةٍ وَيُصْغِي إِلَى الشَّيْخِ نَاظِرًا إِلَيْهِ؛ فَلَا يَلْتَفِتُ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَلَا يَضْطَرِبُ لِضَجَّةٍ يَسْمَعُهَا، وَلَا يَعْبَثُ بِيَدَيْهِ أَوْ رِجْلَيْهِ، وَلَا يَسْتَنِدُ بِحَضْرَةِ شَيْخِهِ، وَلَا يَتَكَيُّ عَلَى يَدِهِ، وَلَا يَسْتَنِدُ بِحَضْرَةِ شَيْخِهِ، وَلَا يَتَكِي عَلَى يَدِهِ، وَلَا يَسْتَنِدُ بِحَضْرَةِ شَيْخِهِ، وَلَا يَتَكِي عَلَى يَدِهِ، وَلَا يَسْتَنِدُ بِحَضْرَةِ شَيْخِهِ، وَلَا يَتَكَلَّمُ مَعَ جَارِهِ، وَإِذَا عَطَسَ خَفَضَ صَوْتَهُ، وَإِذَا تَثَاءَبَ سَتَرَ فَمَهُ بَعْدَ رَدِّهِ جَهْدَهُ.

شَرْحُ «تَغْظِيمُ العِلْم»

وَيَنْضَمُّ إِلَى تَوْقِيرِ بَجَالِسِ العِلْمِ إِجْلَالُ أَوْعِيَتِهِ الَّتِي يُحْفَظُ فِيهَا، وَعِهَادُهَا الكُتُبُ، فَاللَّائِقُ بِطَالِبِ العِلْمِ: صَوْنُ كِتَابِهِ، وَحِفْظُهُ وَإِجْلَالُهُ، وَالاعْتِنَاءُ بِهِ، فَلَا يَجْعَلُهُ صُنْدُوقًا يَحْشُوهُ بِطَالِبِ العِلْمِ: صَوْنُ كِتَابِهِ، وَحِفْظُهُ وَإِجْلَالُهُ، وَالاعْتِنَاءُ بِهِ، فَلَا يَجْعَلُهُ صُنْدُوقًا يَحْشُوهُ بِطَالِبِ العِلْمِ: وَلَا يَجْعَلُهُ بُوقًا، وَإِذَا وَضَعَهُ وَضَعَهُ بِلُطْفٍ وَعِنَايَةٍ.

رَمَى إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ يَوْمًا بِكِتَابٍ كَانَ فِي يَدِهِ، فَرَآهُ أَبُو عَبْدِ الله أَحْمَدُ ٱبْنُ حَنْبَلٍ، فَغَضِبَ وَقَالَ: «أَهَكَذَا يُفْعَلُ بِكَلَامِ الأَبْرَارِ؟!».

وَلَا يَتَّكِئُ عَلَى الكِتَابِ، أَوْ يَضَعُهُ عِنْدَ قَدَمَيْهِ، وَإِذَا كَانَ يَقْرَأُ فِيهِ عَلَى شَيْخٍ رَفَعَهُ عَنِ الأَرْضِ وَحَلَهُ بِيَدَيْهِ.

### 

### قال الشَّارح وفّقه الله:

ذكرَ المُصنِّف وفَّقهُ الله (المعقد السَّادسَ عشر) من معاقد تعظيمِ العلمِ، وهوَ: (تَوْقيرُ مَجَالِسِ العِلْمِ) - أَيْ: إِجْلَالْهُا وَإِعْظَامُهَا - (وَإجْلالُ أوعيتِه)، وَالأَوْعِيَةُ: ما يُحْفَظُ فِيهِ العِلْمُ مِنْ كِتَابٍ وَنَحْوِهِ.

والدَّاعي إلى هٰذَا المعقِد: هو أنَّ (مَجَالِسَ العُلَمَاءِ كَمَجَالِسِ الأَنْبِيَاءِ)، فإنَّ العلمَ ميراثُ النُّبُوَّةِ.

وذكرَ من الآثار السَّلفيَّة مَا يُبيِّن هلذًا.

ثمَّ قال: (فَعَلَى طَالِبِ العِلْمِ أَنْ يَعْرِفَ لِمَجَالِسِ العِلْمِ حَقَّهَا)، وهو ما ثَبَتَ بطريقِ الشَّرع، لا بالطُّولِ والذَّرْعِ.

وذكر من أنحاء ذَ لِكَ ووُجوهِه: أَنْ (يَجْلِسَ فِيهَا جِلْسَةَ الأَدَبِ، وَيُصْغِي إِلَى الشَّيْخِ نَاظِرًا إِلَيْهِ؛ فَلَا يَلْتَفِتُ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَلَا يَضْطَرِبُ لِضَجَّةٍ يَسْمَعُهَا...) إلى آخرِ ما ذكرَه من الآدابِ اللَّائِقَةِ بمجلسِ العلم.

ثمَّ قالَ: (وَيَنْضَمُّ إِلَى تَوْقِيرِ مَجَالِسِ العِلْمِ إِجْلَالُ أَوْعِيَتِهِ الَّتِي يُحْفَظُ فِيهَا، وَعِهَا وُعِهَا وَعَهَا وَالْكُتُبُ، فَاللَّائِقُ بِطَالِبِ العِلْمِ: صَوْنُ كِتَابِهِ، وَحِفْظُهُ وَإِجْلَالُهُ، وَالاعْتِنَاءُ بِهِ، فَلَا يَجْعَلُهُ وَالمُعْتِنَاءُ بِهِ، فَلَا يَجْعَلُهُ وَالمُعْتِنَاءُ بِهِ، فَلَا يَجْعَلُهُ وَالمُعْتِنَاءُ بِهِ، فَلَا يَجْعَلُهُ وَاللَّعِنِ بِطَالِبِ العِلْمِ: صَوْنُ كِتَابِهِ، وَحِفْظُهُ وَإِجْلَالُهُ، وَالاعْتِنَاءُ بِهِ، فَلَا يَجْعَلُهُ وَقَا يَحْشُوهُ بِوَدَائِعِهِ اللَّهِ عَلَى يَعْفَى مِن أَشياءَ يدَّخِرُها مكنوزة بوسَطِهِ - صُنْدُوقًا يَحْشُوهُ بِوَدَائِعِهِ اللَّهُ وَقَا عَنْ يَلُقُهُ مَتَّى يَكُونَ فِي صُورَةِ البُوقِ الَّذِي يُنْفَخُ فِيهِ - (وَإِذَا وَضَعَهُ وَلَا يَجْعَلُهُ بُوقًا) - بِأَنْ يَلُفَّهُ حَتَّى يَكُونَ فِي صُورَةِ البُوقِ اللَّذِي يُنْفَخُ فِيهِ - (وَإِذَا وَضَعَهُ وَضَعَهُ بِلُطْفٍ وَعِنَايَةٍ)؛ إكْبَارًا وإجْلالًا لَه.

وذكر ما أتَّفَقَ أَنَّ إسحاقَ بنَ راهويْهِ رَمَى (بِكِتَابٍ كَانَ فِي يَدِهِ، فَرَآهُ أَبُو عَبْدِ الله أَحْدُ ٱبْنُ حَنْبَل، فَغَضِبَ وَقَالَ: «أَهَكَذَا يُفْعَلُ بِكَلَام الأَبْرَارِ؟!»).

وهاذِهِ الغَضْبَةُ الغَضَنْفَرِيَّةُ والصَّعقَةُ الأثريَّةُ مُوجِبها أن يكونَ فيهِ كلامُ الأبرارِ، فكيفَ إذا كانَ فيه كلام الله أو كلام رسولِه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟!، فالكُتُب الَّتي بأيدينا مملوءةٌ بالآياتِ القرآنيَّة والأحاديثِ النَّبويَّة، فحقُّهَا إعظامُهَا وإجلَالهُا.

ومِن جملةِ الأدب معهَا ألَّا (يَتَّكِئَ عَلَى الكِتَابِ، أَوْ يَضَعُهُ عِنْدَ قَدَمَيْهِ، وَإِذَا كَانَ يَقْرَأُ فِيهِ عَلَى شَيْخِ رَفَعَهُ عَنِ الأَرْضِ وَحَمَلَهُ بِيَدَيْهِ)؛ توقيرًا وإجلالًا له.



شَرْحُ «تَعْظِيمُ العِلْم»

### قَالَ الْمُصَنِّفُ وِفَّقِهُ اللَّهُ:

## المَعْقِدُ السَّابِعَ عَشَرَ الذَّبُّ عَنِ العِلْمِ، وَالذَّوْدُ عَنْ حِيَاضِهِ

إِنَّ لِلْعِلْمِ حُرْمَةً وَافِرَةً، تُوجِبُ الانْتِصَارَ لَهُ إِذَا تُعُرِّضَ لِجَنَابِهِ بِهَا لَا يَصْلُحُ. وَقَدْ ظَهَرَ هَلْهَا:

الرَّدُّ عَلَى المُخَالِفِ، فَمَنِ ٱسْتَبَانَتْ مُخَالَفَتُهُ لِلشَّرِيعَةِ رُدَّ عَلَيْهِ كَائِنًا مَنْ كَانَ؛ حَمِيَّةً لِلدِّينِ وَنَصِيحَةً لِلْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَرُدُّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ - قَالَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ -، لَكِنَّ الْرُشَحَ لِذَلْكَ هُمُ العُلَمَاءُ، مَعَ لُزُومِ الأَدَبِ، وَتَرْكِ الجَوْرِ وَالظُّلْمِ.

وَمِنْهَا: هَجْرُ المُبْتَدِعِ - ذَكَرَهُ أَبُو يَعْلَى الفَرَّاءُ إِجْمَاعًا -، فَلَا يُؤْخَذُ العِلْمُ عَنْ أَهْلِ البِدَعِ، لَكِنْ إِذَا ٱضْطُرَّ إِلَيْه فَلَا بَأْسَ؛ كَمَا فِي الرِّوَايَةِ عَنْهُمْ لَدَى المُحَدِّثِينَ.

وَفِي ذَالِكَ يَقُولُ شَيْخُ الإِسْلَامِ ٱبْنُ تَيْمِيَّةَ الحَفِيدُ - مُقَرِّرًا أَصْلًا كَبِيرًا تَعْظُمُ الحَاجَةُ إِلَيْهِ فِي أَزْمِنَةِ الجَاهِلِيَّةِ وَالْفِتَنِ -: «فَإِذَا تَعَذَّرَ إِقَامَةُ الوَاجِبَاتِ مِنَ العِلْمِ وَالجِهَادِ وَغَيْرِ ذَالِكَ إِلَّا فِي أَزْمِنَةِ الجَاهِلِيَّةِ وَالْفِتَنِ -: «فَإِذَا تَعَذَّرَ إِقَامَةُ الوَاجِبَاتِ مِنَ العِلْمِ وَالجِهَادِ وَغَيْرِ ذَالِكَ إِلَّا بِمَنْ فِيهِ بِدْعَةٌ مَضَرَّمُهَا دُونَ مَضَرَّةٍ ذَالِكَ الوَاجِبِ، كَانَ تَعْصِيلُ مَصْلَحَةِ الوَاجِبِ مَعَ مَفْسَدَةٍ مَرْجُوحَةٍ خَيْرًا مِنَ العَكْس».

وَمِنْهَا زَجْرُ الْمُتَعَلِّمِ إِذَا تَعَدَّى فِي بَحْثِهِ، أَوْ ظَهَرَ مِنْهُ لَدَدُّ أَوْ سُوءُ أَدَبٍ.

كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ إِنْ تَحَدَّثَ أَحَدٌ فِي مَجْلِسِهِ أَوْ بُرِيَ قَلَمٌ، صَاحَ وَلَبِسَ نَعْلَيْهِ وَدَخَلَ.

وَكَانَ وَكِيعٌ إِذَا أَنْكُر مِن أَمْرِ جُلَسَائِه شَيْئًا، ٱنْتَعَل وَدَخَلَ.

وَشُوهِدَ هَلْذَا مِرَارًا مِنْ شَيْخِ شُيُوخِنَا مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ آلِ الشَّيْخِ، فَكَمْ مَرَّةً رُئِيَ مُنْصَرِفًا لَيَّا سَمِعَ طَالِبًا يَتَشَدَّقُ فِي مَقَالِهِ، فَأَخَذَ نَعْلَيْهِ وَٱنْصَرَفَ. وَحَضَرَ شَابُّ بَجُلِسَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، فَجَعَلَ يَتَرَأَّسُ وَيَتَكَلَّمُ وَيَتَكَبَّرُ بِالعِلْمِ، فَغَضِبَ سُفْيَانُ وَقَالَ: «لَمْ يَكُنِ السَّلَفُ هَكَذَا، لَمْ يَكُنِ السَّلَفُ هَكَذَا، كَانَ أَحَدُهُمْ لَا يَدَّعِي الإِمَامَةَ سُفْيَانُ وَقَالَ: «لَمْ يَكُنِ السَّلَفُ هَكَذَا، كَانَ أَحَدُهُمْ لَا يَدَّعِي الإِمَامَةَ وَلَا يَجْلِسُ فِي الصَّدْرِ حَتَّى يَطْلُبَ هَاذَا العِلْمَ ثَلَاثِينَ سَنَةً، وَأَنْتَ تَتَكَبَّرُ عَلَى مَنْ هُو أَسَنُّ وَلَا يَجْلِسُ فِي الصَّدْرِ حَتَّى يَطْلُبَ هَاذَا العِلْمَ ثَلَاثِينَ سَنَةً، وَأَنْتَ تَتَكَبَّرُ عَلَى مَنْ هُو أَسَنُّ مِنْ اللهِ اللهُ عَلَى مَنْ هُو أَسَنُّ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

وَكَانَ يَقُولُ: «إِذَا رَأَيْتَ الشَّابَّ يَتَكَلَّمُ عِنْدَ المَشَايِخِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ بَلَغَ مِنَ العِلْمِ مَبْلَغًا، فَآيِسْ مِنْ خَيْرِهِ؛ فَإِنَّهُ قَلِيلُ الحَيَاءِ».

وَإِنِ ٱحْتَاجَ المُعَلِّمُ إِلَى إِخْرَاجِ المُتَعَلِّمِ مِنْ مَجْلِسِهِ؛ زَجْرًا لَهُ، فَلْيَفْعَلْ؛ كَمَا فَعَلَ سُفْيَانُ، وَإِنِ ٱحْتَاجَ المُعَلِّمُ إِلَى إِخْرَاجِ المُتَعَلِّمِ مِنْ مَجْلِسِهِ؛ وَجُرًا لَهُ، فَلْيَفْعَلْ؛ كَمَا فَعَلَ سُفْيَانُ، وَكَمَا كَانَ يَفْعَلُهُ شُعْبَةُ مَعَ عَفَّانَ بْنِ مُسْلِمٍ فِي دَرْسِهِ.

وَقَدْ يُزْجَرُ الْمُتَعَلِّمُ بِعَدَمِ الْإِقْبَالِ عَلَيْهِ وَتَرْكِ إِجَابَتِهِ، فَالسُّكُوتُ جَوَابٌ؛ قَالَهُ الأَعْمَشُ. وَرَأَيْنَا هَلَذَا كَثِيرًا مِنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الشَّيُوخِ؛ مِنْهُمُ العَلَّامَةُ ٱبْنُ بَازٍ، فَرُبَّمَا سَأَلَهُ سَائِلُ عَمَّا لَا يَنْفَعُهُ، فَتَرَكَ الشَّيْخُ إِجَابَتَهُ، وَأَمَرَ القَارِئَ أَنْ يُوَاصِلَ قِرَاءَتَهُ، أَوْ أَجَابَهُ بِخِلَافِ قَصْدِهِ.

#### 20 **\$** \$ \$ 5 5

## قال الشَّارح وفّقه الله؛

ذكرَ المُصنِّف وفَّقهُ الله (المعقِد السَّابِعَ عشر) من معاقدِ تعظيمِ العلمِ، وهو: (الذَّبُّ عَنْ الْعِلْمِ) - أَيْ: الدِّفَاعُ عَنْهُ - (وَالْذَوْدُ عَنْ حِيَاضِهِ)؛ أَيْ: الْحَيْلُولَةُ دُونَ مَوَارِدِهِ مِنَ عَنْ الْعُلْمِ) - أَيْ: الدِّفَاعُ عَنْهُ - (وَالْدَّوْدُ عَنْ حِيَاضِهِ)؛ أَيْ: الْحَيْلُولَةُ دُونَ مَوَارِدِهِ مِنَ الْعُلْمِ) العُلْمَاءِ والتَّصانيفِ؛ لِلَا لِلْعلم من (حُرْمَةٍ وَافِرَةٍ، تُوجِبُ الانْتِصَارَ لَهُ).

وذكرَ جَملةً من مظاهرِ ٱنتصارِ أهلِ العلمِ لهُ، منهَا: (الرَّدُّ عَلَى المُخَالِفِ، فَمَنِ ٱسْتَبَانَتْ عُلَاقَتُهُ لِلشَّرِيعَةِ رُدَّ عَلَيْهِ كَائِنًا مَنْ كَانَ؛ حَمِيَّةً لِلدِّينِ وَنَصِيحَةً لِلْمُسْلِمِينَ)، قال الإمامُ أَخَالَفَتُهُ لِلشَّرِيعَةِ رُدَّ عَلَيْهِ كَائِنًا مَنْ كَانَ؛ حَمِيَّةً لِلدِّينِ وَنَصِيحَةً لِلْمُسْلِمِينَ)، قال الإمامُ أَحدُ: (لَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَرُدُّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ)، فليس ردُّ القولِ المُخالفِ الدَّليلَ من هُجْرِ

شَرْحُ «تَغْظِيمُ العِلْم»

القولِ، بَلْ هَاذَا أَصلُ مقرَّرٌ وثيقٌ في الشَّرعِ، وهوَ من وظائفِ العُلمَاء، فهمُ المرشَّحُون لذَ لِكَ دونَ الدَّهْمَاءِ.

و (الدَّهماءُ) هُمُ: العامَّةُ؛ سُمُّوا دَهْمَاءَ: لِأَنَّهُمْ قَدْ غَطَّوُا الأَرْضَ، فَأَصْلُ الدَّهْمِ: التَّغْطِيَةُ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الأَرْضِ مِنْ قَبْلُ ومن بعدُ هُمْ من العوامِّ الدَّهماء.

(وَمِنْهَا: هَجْرُ المُبْتَدِعِ - ذَكَرَهُ أَبُو يَعْلَى الفَرَّاءُ إِجْمَاعًا -)؛ فإنَّ مَمَّا يُحفَظُ به العلمُ أن يُحبَرَ أهلُ البدع، فلا يُؤخذُ العلمُ عنهُم، فالأصلُ تركُهم والإعراضُ عنهُم، (لَكِنْ إِذَا يُهجَرَ أهلُ البدع، فلا يُؤخذُ العلمُ عنهُم، فالأصلُ تركُهم والإعراضُ عنهُم، (لَكِنْ إِذَا أَضْطُرٌ إِلَيْه فَلا بَأْسَ)؛ كأنْ يكونَ في دراسةٍ نظاميَّةٍ لا سبيلَ لَه إلى التَّخلِي من الأخذِ عن المُصْوسِ ببدعةٍ، أو غير ذَ لِكَ من الأحوالِ، وَفْقَ المقرَّر عندَ المحدِّثين في الرِّواية عن أهلِ البدع.

وتتأكَّد مراعاة هاذَا (فِي أَزْمِنَةِ الجَاهِلِيَّةِ وَالفِتَنِ)، كمَا هو المذكورُ في الكلام المنقولِ عن ٱبن تيميَّةَ الحَفَيدِ.

(وَمِنْهَا زَجْرُ الْمُتَعَلِّمِ إِذَا تَعَدَّى فِي بَحْثِهِ، أَوْ ظَهَرَ مِنْهُ لَدَدٌ) - أَيْ: خُصُومَةٌ شَدِيدَةٌ - (أَوْ سُوءُ أَدَبِ)، فإنَّه يُزجَر إذَا بدَرَ منه شيءٌ من ذَلكَ.

وذكرَ من أحوالِ السَّلف ما كانَ عليه عبدُ الرَّحْمَانِ بنُ مَهديٍّ، ومَا كان عليهِ وكيعٌ. ثمَّ قال: (وَشُوهِدَ هَلْذَا مِرَارًا مِنْ شَيْخِ شُيُوخِنَا مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ آلِ الشَّيْخِ، فَكَمْ مَرَّةً وَلَيْ قَال: (وَشُوهِدَ هَلْذَا مِرَارًا مِنْ شَيْخِ شُيُوخِنَا مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ آلِ الشَّيْخِ، فَكَمْ مَرَّةً رُئِي قَال: (وَشُوهِدَ هَلْذَا مِرَارًا مِنْ شَيْخِ شُيوْخِنَا مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ آلِ الشَّيْخِ، فَكَمْ مَرَّةً وَلَيْعِ مَوَّالِهِ، فَأَخَد نَعْلَيْهِ وَٱنْصَرَفَ)، فزجَرهُم بالإعراض عنهُم.

ثمَّ ذكرَ قولَ سفيانَ لمَّا بَدرَ من شَابٍّ طَلَبَ الرِّئَاسَةَ بالكلَام والتَّكبُّر في العلم: («لَمْ يَكُنِ السَّلَفُ هَكَذَا، لَمْ يَكُنِ السَّلَفُ هَكَذَا، كَانَ أَحَدُهُمْ لَا يَدَّعِي الإِمَامَةَ وَلَا يَجْلِسُ فِي

الصَّدْرِ») - أَيْ: فِي المُقَدَّمِ مِنَ المَجْلِسِ - («حَتَّى يَطْلُبَ هَلْذَا العِلْمَ ثَلَاثِينَ سَنَةً، وَأَنْتَ تَتَكَبَّرُ عَلَى مَنْ هُوَ أَسَنُّ مِنْك! قُمْ عَنِّي، وَلَا أَرَاكَ تَدْنُو مِنْ مَجْلِسِي»).

ثمَّ ذكر عنْهُ قولَه: («إِذَا رَأَيْتَ الشَّابَّ يَتَكَلَّمُ عِنْدَ المَشَايِخِ») - يعني: بَيْنَ أَيْدِي أَهْلِ الْعِلْمِ الْكِبَارِ - («وَإِنْ كَانَ قَدْ بَلَغَ مِنَ العِلْمِ مَبْلَغًا، فَآيِسْ مِنْ خَيْرِهِ؛ فَإِنَّهُ قَلِيلُ الْحَيَاءِ»)، ومَنْ قَلَّ حياؤُه قَلَ ورعُه، وإذا قلَّ الورعُ سُلِبَ العبدُ العلمَ.

ثمَّ قالَ: (وَإِنِ ٱحْتَاجَ المُعَلِّمُ إِلَى إِخْرَاجِ المُتَعَلِّمِ مِنْ مَجْلِسِهِ؛ زَجْرًا لَهُ، فَلْيَفْعَلْ)؛ أي: إذا رأى أنَّ المنفعة لَهُ ولغيرِه أن يخرِجَه من مجلِسِه فينهَاهُ عنْ حُضُورِ هلذَا المجلسِ فليفعلْ، فإنَّ هلذَا مِنْ حفظِ العلم والانتصارِ لهُ.

وذَكَرَ من المأثورِ في فعلِه عن بعضِ السَّلفِ.

ثمَّ قالَ: (وَقَدْ يُزْجَرُ المُتَعَلِّمُ بِعَدَمِ الإِقْبَالِ عَلَيْهِ وَتَرْكِ إِجَابَتِهِ، فَالسُّكُوتُ جَوَابُ؛ قَالَهُ الأَعْمَشُ.

وَرَأَيْنَا هَلَا كَثِيرًا مِنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الشَّيُوخِ؛ مِنْهُمُ العَلَّامَةُ ٱبْنُ بَازٍ، فَرُبَّمَا سَأَلَهُ سَائِلٌ عَيَّا لَا يَنْفَعُهُ، فَتَرَكَ الشَّيْخُ إِجَابَتَهُ) - أي: أعرضَ عن إجابَتِه - (وَأَمَرَ القَارِئَ أَنْ يُوَاصِلَ قِرَاءَتَهُ، يَنْفَعُهُ، فَتَرَكَ الشَّيْخُ إِجَابَتَهُ) - أي: أعرضَ عن إجابَتِه - (وَأَمَرَ القَارِئَ أَنْ يُوَاصِلَ قِرَاءَتَهُ، وَاللَّهُ وَحِفظًا لِحُرْمَةِ العلمِ، فإنَّ مُجرَّدَ صدورِ السُّؤال لا أَوْ أَجَابَهُ بِخِلَافِ قَصْدِهِ)؛ تأديبًا لهُ وحِفظًا لحُرْمَةِ العلمِ، فإنَّ مُجرَّدَ صدورِ السُّؤال لا يُسْتَحَقُّ بهِ الجوابُ، قال أبنُ مسعودٍ: «مَنْ أفتَى النَّاسَ في كلِّ ما يسألونَه فهو مجنونٌ». رواهُ الدَّارِميُّ.

فمِنَ الأسئلةِ ما يكونُ حقُّه الإعراضُ عنه، ومَنْ صَحِبَ العلماءَ وتَزَكَّى بأحوالِهم رأَى هلاً اظاهرًا فيهِم.



شَرْحُ «تَعْظِيمُ العِلْمِ»

## قَالَ الْمُصَنِّفُ وِفَّقِهُ اللَّهُ:

## الَعْقدُ الثَّامِنَ عَشَرَ التَّحَفُّظُ فِي مَسْأَلَةِ العَالِمِ

فِرَارًا مِنْ مَسَائِلِ الشَّغْبِ، وَحِفْظًا لِهِيَبَةِ العَالِمِ؛ فَإِنَّ مِنَ السُّؤَالِ مَا يُرَادُ بِهِ التَّشْغِيبُ وَإِيقَاظُ الفِتْنَةِ وَإِشَاعَةُ السُّوءِ، وَمَنْ آنسَ مِنْهُ العُلَمَاءُ هَاذِهِ المَسَائِلَ لَقِيَ مِنْهُمْ مَا لَا يُعْجِبُهُ، وَإِيقَاظُ الفِتْنَةِ وَإِشَاعَةُ السُّوءِ، وَمَنْ آنسَ مِنْهُ العُلَمَاءُ هَاذِهِ المَسَائِلَ لَقِيَ مِنْهُمْ مَا لَا يُعْجِبُهُ، وَإِيقَاظُ الفِتْنَةِ وَإِشَاعَةُ السُّوءِ، وَمَنْ آنسَ مِنْهُ العُلَمَاءُ هَاذِهِ المَسَائِلَ القِيلِمِ، وَلَا يُفلِحُ فِي تَحَفُّظِهِ فِيهَا كَمَا مَرَّ مَعَكَ فِي زَجْرِ المُتَعَلِّمِ، فَلَا بُدَّ مِنَ التَّحَفُّظِ فِي مَسْأَلَةِ العَالِمِ، وَلَا يُفلِحُ فِي تَحَفُّظِهِ فِيهَا إِلَّا مَنْ أَعْمَلَ أَرْبَعَةَ أُصُولٍ:

أَوَّهُ ا: الفِحْرُ فِي سُؤَالِه لِلَا ذَا يَسْأَلُ؟، فَيَكُونُ قَصْدُهُ مِنَ السُّؤَالِ التَّفَقُّهُ وَالتَّعَلُّمُ، لَا التَّعَنُّتُ وَالتَّعَلُّمُ، لَا التَّعَنُّتُ وَالتَّعَلُّمُ؛ فَإِنَّ مَنْ سَاءَ قَصْدُهُ فِي سُؤَالِهِ يُحْرَمُ بَرَكَةَ العِلْم، وَيُمْنَعُ مَنْفَعَتَهُ.

وَفِي النَّاسِ مَنْ يَسْأَلُ وَلَهُ فِي سُؤَالِهِ قَصْدٌ بَاطِنٌ، يُرِيدُ التَّوَصُّلَ بِهِ إِلَى مَقْصُودٍ لَهُ، فَإِذَا غَفَلَ عَنْهُ النَّقْتِي وَأَفْتَاهُ بِمَا يُرِيدُ فَرِحَ بِهِ وَأَشَاعَهُ، وإِذَا تَنَبَّهَ إِلَى قَصْدِهِ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُرَادِهِ، وَزَجَرَهُ عَنْ غَيِّهِ.

قَالَ القَرَافِيُّ فِي كِتَابِه "الإِحْكَامُ»: "سُئِلْتُ مَرَّةً عَنْ عَقْدِ النِّكَاحِ بِالقَاهِرَةِ، هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا القَرَافِيُّ فِي كِتَابِه "الإِحْكَامُ»: "سُئِلْتُ مَرَّةً عَنْ عَقْدِ النِّكَاحِ بِالقَاهِرَةِ مَا أُفْتِيكَ حَتَّى تُبَيِّنَ لِي مَا المَقْصُودُ بِهَلْذَا الكَلَامِ، فَإِنَّ فَارْ تَبْتُ وَقُلْتَ لَهُ - أَيْ لِلسَّائِلِ-: مَا أُفْتِيكَ حَتَّى تُبَيِّنَ لِي مَا المَقْصُودُ بِهَلْذَا الكَلَامِ، فَإِنَّ كُلَّ أَحَدٍ يَعْلَمُ أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ بِالقَاهِرَةِ جَائِزٌ، فَلَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى قَالَ: إِنَّا أَرَدْنَا أَن نَعْقِدَهُ فَإِنَّ كُلَّ أَحَدٍ يَعْلَمُ أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ بِالقَاهِرَةِ جَائِزٌ، فَلَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى قَالَ: إِنَّا أَرَدْنَا أَن نَعْقِدَهُ خَارِجَ القَاهِرَةِ فَمُنِعْنَا؛ لِأَنَّهُ ٱسْتِحْلَالُ - يَعْنِي نِكَاحَ تَعْلِيلٍ، وَهُو نَوْعٌ مِنَ الأَنْكِحَةِ المُحَرَّمَةِ حَرْبِ القَاهِرَةِ وَلا بِغَيْرِهَا».

وَوَقَع مِثْلُ هَاذَا لِأَبِي العَبَّاسِ ٱبْنِ تَيْمِيَّةَ الحَفِيدِ فِي فَتْوًى تَتَعَلَّقُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ، ذَكَرَهَا تِلْمِيذُهُ البَارُّ ٱبْنُ القَيِّم فِي كِتَابِهِ «إِعْلَامِ المُوَقِّعِينَ»، رُدَّتْ عَلَيْهِ غَيْرَ مَرَّةٍ فِي وَجْهٍ غَيْر الوَجْهِ

السَّابِق لَهَا، فَكَان يَقُولُ: «لَا يَجُوزُ»، حَتَّى قَالَ فِي آخِرِ مَرَّةٍ: «هِيَ المَسْأَلَةُ المُعَيَّنَةُ، وَإِنْ خَرَجَتْ فِي عِدَّةِ قَوَالِبَ».

أَمَّا الأَصْلُ الثَّانِي: فَالتَّفَطُّنُ إِلَى مَا يَسْأَلُ عَنْهُ، فَلَا تَسْأَلُ عَمَّا لَا نَفْعَ فِيهِ؛ إِمَّا بِالنَّظَرِ إِلَى حَالِكَ، أَوْ بِالنَّظَرِ إِلَى المَسْأَلَةِ نَفْسِهَا.

سَأَلَ رَجُلٌ أَحْدَ ٱبْنَ حَنْبَلٍ عَنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ: أَمُسْلِمُونَ هُمْ؟، فَقَالَ لَهُ: «أَحْكَمْتَ العِلْمَ حَتَّى تَسْأَلَ عَنْ ذَا ؟!».

وَمِثْلُهُ السُّوَالُ عَمَّا لَمْ يَقَعْ، أَوْ مَا لَا يُحَدَّثُ بِهِ كُلُّ أَحَدٍ، وَإِنَّمَا يُخَصُّ بِهِ قَوْمٌ دُونَ قَوْمٍ. أَمَّا الأَصْلُ الثَّالثُ: فَالانْتِبَاهُ إِلَى صَلَاحِيَّةِ حَالِ الشَّيْخِ لِلإِجَابَةِ عَنْ سُوَّالِهِ، فَلا يَسْأَلُهُ فِي خَالٍ الشَّيْخِ لِلإِجَابَةِ عَنْ سُوَّالِهِ، فَلا يَسْأَلُهُ فِي خَالٍ الشَّيْخِ لِلإِجَابَةِ عَنْ سُوَّالِهِ، فَلا يَسْأَلُهُ فِي حَالٍ الشَّيْخِ لِلإِجَابَةِ عَنْ سُوَّالِهِ، فَلا يَسْأَلُهُ فِي حَالٍ الشَّيْخِ لِلإِجَابَةِ عَنْ سُوَالِهِ، فَلا يَسْأَلُهُ فِي حَالٍ الشَّيْخِ لِلإِجَابَةِ عَنْ سُوّالِهِ، فَلا يَسْأَلُهُ فِي حَالٍ الشَّيْخِ لِلإِجَابَةِ عَنْ سُوّالِهِ، فَلا يَسْأَلُهُ فِي حَالٍ الشَّيْخِ لِلإِجَابَةِ عَنْ سُوالِهِ، فَلا يَسْأَلُهُ فِي حَالٍ الشَّيْخِ لِلإَجْابَةِ عَنْ سُوالِهِ، فَلا يَسْأَلُهُ فِي عَلَى اللهُ عَنْ عُلُهُ مِلْ يَسْأَلُهُ فِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ سُولِي قَالِهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

قَالَ قَتَادَةُ: سَأَلْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ مَسْأَلَةً، فَقَالَ: «إِنَّ لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالًا».

وَسَأَلَ رَجُلٌ ٱبْنَ الْبُارَكِ عَنْ حَدِيثٍ وَهُو يَمْشِي، فَقَالَ: «لَيْسَ هَلْذَا مِنْ تَوْقِيرِ العِلْمِ». وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى يَكْرَهُ أَنْ يُسْأَلَ وَهُوَ يَمْشِي.

أَمَّا الأَصْلُ الرَّابِعُ: فَتَيَقُّظُ السَّائِلِ إِلَى كَيْفيَّةِ سُؤَالِهِ، بِإِخْرَاجِهِ فِي صُورَةٍ حَسَنَةٍ مُتَأَدِّبَةٍ، فَيُعَدِّمُ اللَّاعِرَةِ عَسَنَةٍ مُتَأَدِّبَةٍ، فَيُعَدِّمُ اللَّاعَةَ لَهُ كَمُخَاطَبَتِهِ أَهْلَ السُّوقِ فَيُعَدِّمُ الدُّعَاءَ لِلشَّيْخِ، وَيُبَجِّلَهُ فِي خِطَابِهِ، وَلَا تَكُونُ مُخَاطَبَتُهُ لَهُ كَمُخَاطَبَتِهِ أَهْلَ السُّوقِ وَأَخْلَاطَ العَوَامِّ.

قَالَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ: كُنَّا عِنْدَ يَعْيَى بْنِ مَعِينٍ، فَجَاءَهُ رَجُلُ مُسْتَعْجِلُ فَقَالَ: يَا أَبَا وَكُرِيَّا؛ حَدِّثْنِي بِشَيْءٍ أَذْكُرْكَ بِهِ، فَقَالَ يَحْيَى: «ٱذْكُرْنِي أَنَّكَ سَأَلْتَنِي أَنْ أُحَدِّثْكَ فَلَمْ وَكُرِيَّا؛ حَدِّثْنِي بِشَيْءٍ أَذْكُرْكَ بِهِ، فَقَالَ يَحْيَى: «ٱذْكُرْنِي أَنَّكَ سَأَلْتَنِي أَنْ أُحَدِّثُكَ فَلَمْ أَفْعَلْ!».

شَرْحُ «تَعْظِيمُ العِلْمِ»

وَإِذَا تَأَمَّلْتَ السُّؤَالَاتِ الوَارِدَةَ عَلَى أَهْلِ العِلْمِ اليَوْمَ، رَأَيْتَ فِي كَثِيرٍ مِنْهَا سَلْبَ التَّحَفُّظِ وَسَفْسَافَ الأَدَبِ، فَتَرَى منْ يَسْأَلُ مُتَهَكِّمًا، أَوْ يَسْأَلُ مُحْتَقِرًا، يَسْأَلُونَ عَمَّا لَم يَقَعْ، أَوْ مَا وَقَعَ وَسَفْسَافَ الأَدَبِ، فَتَرَى منْ يَسْأَلُ مُتَهَكِّمًا، أَوْ يَسْأَلُ مُحْتَقِرًا، يَسْأَلُونَ عَمَّا لَم يَقَعْ، أَوْ مَا وَقَعَ وَلَا يَتُلَطَّفُونَ فِي عَرْضِ المَطَالِبِ، وَلَا يَتَلَطَّفُونَ فِي عَرْضِ المَطَالِبِ، فَلَا يَتَلَطَّفُونَ فِي عَرْضِ المَطَالِبِ، فَسُؤَالَا ثُهُمْ مَفَاتِيحُ الفِتَنِ، وَأَسْبَابُ المِحَنِ، وَوَيْلٌ لَمَ مُ مِمَّا يَصْنَعُونَ!

وَمَا أَحْوَجَ هَاؤُلَاءِ إِلَى مَقَالَة زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، لَمَّا سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ شَيْءٍ فَخَلَّطَ عَلَيْهِ، فَقَالَ زَيْدٌ: «ٱذْهَبْ فَتَعَلَّمْ كَيْفَ تَسْأَلْ، ثُمَّ تَعَالَ فَسَلْ».

وَكُمْ هُمُ الْمُحْتَاجُونَ اليَوْمَ إِلَى مِثْلِ مَقَالَةِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؟!

#### 20 **\$** \$ 50 5%

## قال الشَّارح وفّقه الله:

ذكرَ المُصنِّف وفَّقهُ الله (المعقد الثَّامن عشر) منْ معاقدِ تعظيمِ العلمِ، وهو: (التَّحَفُّظُ فِي مَسْأَلَةِ العَالِمِ)؛ أَيْ: حِفْظُ النَّفْسِ عَنِ الخَطَإِ بِالتَّوَقِّي فِيهَا.

ومُوجِبُه: المذكورُ في قوله: (فِرَارًا مِنْ مَسَائِلِ الشَّغْبِ، وَحِفْظًا لِهيبَةِ العَالِمِ)، وَالشَّغْبُ بِشكُونِ الغَيْنِ، وَهُوَ: تَهْيِيجُ الشَّرِّ وَتَحْرِيكُهُ.

ثمَّ ذكر أنَّ المُفلِحَ في السُّوال المُتَحفِّظَ فيهِ هو (مَنْ أَعْمَلَ أَرْبَعَةَ أُصُولٍ:

أَوَّهُمَا: الفِكْرُ فِي سُؤَالِه لِلَاذَا يَسْأَلُ؟) - أَيْ: أَيُّ شَيْءٍ يَكْمِلُهُ عَلَى السُّؤَالِ -، (فَإِنَّ مَنْ سَاءَ قَصْدُهُ فِي سُؤَالِهِ يُحْرَمُ بَرَكَةَ العِلْم، وَيُمْنَعُ مَنْفَعَتَهُ).

ثمَّ ذكرَ مِن أحوالِ النَّاسِ أَنَّ منهُمْ (مَنْ يَسْأَلُ وَلَهُ فِي سُؤَالِهِ قَصْدٌ بَاطِنٌ، يُرِيدُ التَّوَصُّلَ بِهِ إِلَى مَقْصُودٍ) باطنٍ له؛ كالمذكورِ في المسْألتَينِ المَعرُوضَتينِ على القَرافِيِّ و ٱبنِ تيميَّةَ الحفيدِ رَحِمَهُ مَاأللَهُ.

ثمَّ ذكرَ (الأَصْلَ الثَّانِي): وهو (التَّفَطُّنُ إِلَى مَا يَسْأَلُ عَنْهُ)، فلَا يسأَلُ عن شيءٍ إلَّا شيئًا ينفعُه، وأمَّا ما لا ينفعُه فلَا ينبغِي له أن يسألَ فيهِ؛ كَسَائِلِ (أَحْمَدَ ٱبْنِ حَنْبَلٍ عَنْ يَأْجُوجَ يَفْعُه، وأمَّا ما لا ينفعُه فلَا ينبغِي له أن يسألَ فيهِ؛ كَسَائِلِ (أَحْمَدَ ٱبْنِ حَنْبَلٍ عَنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ: أَمُسْلِمُونَ هُمْ؟).

ثمَّ ذكرَ (الأَصْلَ الثَّالِثَ): وهو (الانْتِبَاهُ إِلَى صَلَاحِيَّةِ حَالِ الشَّيْخِ لِلإِجَابَةِ عَنْ سُؤَالِهِ)؛ أَيْ: تَهَيُّؤُهُ لِلْجَوَابِ، فإنَّه ربَّها كان مهمومًا، أو مغْمومًا، أو مَشْغُولًا في طريقٍ أو في حالٍ، فلم يَحْسُنْ سُؤَالُه، وذَكرَ منَ المَأْثُورِ عَمَّنْ سبقَ شيئًا فِي ذَلْكَ.

ثمَّ ذكر (الأَصْلَ الرَّابِعَ): وهو (تَيَقُّظُ السَّائِلِ إِلَى كَيْفيَّةِ سُؤَالِهِ)، بأن يُخْرِجَه (في صُورَةٍ حَسَنَةٍ مُتَأَدِّبَةٍ، فَيُقَدِّمُ الدُّعَاءَ لِلشَّيْخِ، وَيُبَجِّلَهُ فِي خِطَابِهِ) - أي: يُعَظِّمُه، ثمَّ يَعْرِضُ سؤالَه عليهِ -، (وَلَا تَكُونُ مُخَاطَبَتَهُ) شَيْخَه (كَمُخَاطَبَتِهِ أَهْلَ السُّوقِ وَأَخْلَاطَ العَوَامِّ).

ثمَّ ذكرَ الدَّاهِيَةَ المُدْهِيَةَ من سؤالاتِ أهلِ العصرِ في حالِها فقالَ: (وَإِذَا تَأَمَّلْتَ السُّؤَالَاتِ الوَارِدَةَ عَلَى أَهْلِ العِلْمِ اليَوْمَ، رَأَيْتَ فِي كَثِيرٍ مِنْهَا سَلْبَ التَّحَفُّظِ وَسَفْسَافَ اللَّوَارِدَةَ عَلَى أَهْلِ العِلْمِ اليَوْمَ، رَأَيْتَ فِي كَثِيرٍ مِنْهَا سَلْبَ التَّحَفُّظِ وَسَفْسَافَ اللَّدَب).

ثمَّ ذكرَ من أحوالِهم: (فَتَرَى منْ يَسْأَلُ مُتَهَكِّمًا، أَوْ يَسْأَلُ مُحْتَقِرًا، يَسْأَلُونَ عَمَّا لَم يَقَعْ، أَوْ مَنْ وَقَعَ وَلَا يَتَلَطَّفُونَ فِي عَرْضِ المَطَالِبِ، مَا وَقَعَ وَلَا يَتَلَطَّفُونَ فِي عَرْضِ المَطَالِبِ، فَلَا يَتَلَطَّفُونَ فِي عَرْضِ المَطَالِبِ، فَلَا يَتَلَطَّفُونَ فِي عَرْضِ المَطَالِبِ، فَسُؤَالَا ثُهُمْ مَفَاتِيحُ الفِتَنِ، وَأَسْبَابُ المِحَنِ، وَوَيْلٌ لَمُمْ مِمَّا يَصْنَعُونَ!).

ثمَّ ذكرَ قولَ زيدِ بنِ أسلمَ لَا خَلَطَ سَائِلُ فقالَ لهُ: ( ﴿ ٱذْهَبْ فَتَعَلَّمْ كَيْفَ تَسْأَلْ، ثُمَّ تَعَالَ فَسَلْ ﴾).

وقَوْلُهُ: (سَفْسَافَ الأَدَبِ)؛ أَيْ: رَدِيئَهُ، فَالسَّفْسَافُ مِنْ كلِّ شَيْءٍ هُوَ: الرَّدِيءُ.



شَرْحُ «تَعْظيمُ العِلْم»

## قَالَ الْمُصنِّفُ وفَّقهُ اللَّهُ:

## المعْقِدُ التَّاسِعَ عَشَرَ شَغَفُ القَلْبِ بِالعِلْمِ وَغَلَبَتُهُ عَلَيْهِ

فَصِدْقُ الطَّلَبِ لَهُ يُوجِبُ مَحَبَّتَهُ، وَتَعَلَّقَ القَلْبِ بِهِ، وَلَا يَنَالُ العَبْدُ دَرَجَةَ العِلْمِ حَتَّى تَكُوْنَ لَذَّتُهُ الكُبْرَى فِيهِ.

قَالَ ٱبْنُ القَيِّمِ فِي «مِفْتَاحِ دَارِ السَّعَادَةِ»: «وَمَنْ لَمْ يُغَلِّبْ لَذَّةَ إِدْرَاكِهِ وَشَهْوَتِهِ عَلَى لَذَّةِ عَلَى لَذَّةً إِدْرَاكِهِ وَشَهْوَتِهِ عَلَى لَذَّةً جِسْمِهِ وَشَهْوَةِ نَفْسِهِ، لَمْ يَنَلْ دَرَجَةَ العِلْمِ أَبَدًا».

وَإِنَّهَا تُنَالُ لَذَّةُ العِلْمِ بِثَلَاثَةِ أُمُورٍ، ذَكَرَهَا أَبُو عَبْدِ الله آبْنُ القَيِّمِ فِي كِتَابِهِ السَّالِفِ:

أَحَدُهَا: بَذْلُ الوُّسْعِ وَالْجَهْدِ.

وَثَانِيهَا: صِدْقُ الطَّلَبِ.

وَثَالِثُهَا: صِحَّةُ النِّيَّةِ وَالإِخْلَاصُ.

وَلَا تَتِمُّ هَلِهِ الْأُمُورُ الثَّلَاثَةُ إِلَّا مَعَ دَفْعِ كُلِّ مَا يُشْغِلُ عَنِ القَلْبِ.

وَمَنْ سَبَرَ هَلِذِهِ اللَّذَّةَ فِي أَحْوَالِ السَّابِقِينَ مِنْ عُلَمَاءِ الأُمَّةِ رَأَى عَجَبًا، فَلِسَانُ أَحَدِهِمْ:

مَا لَـذَّتِي إِلَّا رِوَايَــةُ مُسْنَـدٍ قَدْ قُيِّـدَتْ بِفَصَاحَةِ الأَلْفَاظِ وَجَالِسُ فِيهَا تَحِلُ سَكِينَةٌ وَمُذَاكَــرَاتُ مَعَاشِر الحُفَّاظِ

إِنَّ لَذَّةَ العِلْمِ فَوْقَ لَذَّةِ السُّلْطَانِ وَالحُكْمِ الَّتِي تَتَطَلَّعُ إِلَيْهَا نُفُوسٌ كَثِيرَةٌ، وَتُبْذَلُ لِأَجْلِهَا أَمْوَالُ وَفِيرَةٌ، وَتُسْفَكُ دِمَاءٌ غَزِيرَةٌ.

بَاتَ أَبُو جَعْفَرِ النَّسَفِيُّ مَهْمُومًا مِنْ ضِيقِ البَالِ، وَسُوءِ الحَالِ، وَكَثْرَةِ العِيَالِ، فَوَقَعَ فِي خَاطِرِهِ فَرْعٌ مِنْ فُرُوعٍ مَذْهَبِهِ - وَكَانَ حَنَفِيًّا - فَأُعْجِبَ بِهِ، فَقَامَ يَرْقُصُ فِي دَارِهِ، وَيَقُولُ: «أَيْنَ الْلُوكُ وَأَبْنَاءُ الْلُوكُ وَأَبْنَاءُ الْلُوكِ؟!».

إِذَا خَاضَ فِي بَحْرِ التَّفَكُّرِ خَاطِرِي عَلَى دُرَّةٍ مِنْ مُعْضِلَاتِ المَطَالِبِ حَقَرْتُ مُلُوكَ الأَرْضِ فِي نَيْلِ مَا حَوَوْا وَنِلْتُ المُننَى بِالكُتْبِ لَا بِالكَتَائِبِ

وَلِهِلْذَا كَانَتِ الْمُلُوكُ تَتُوقُ إِلَى لَذَّةِ العِلْمِ، وَتُحِسُّ فَقْدَهَا، وَتَطْلُبُ تَحْصِيلِهَا.

قِيلَ لِأَبِي جَعْفَرِ المَنْصُورِ - الخَلِيفَةِ العَبَّاسِيِّ المَشْهُورِ الَّذِي كَانَتْ مَمَالِكُهُ مَّ الشَّرْقَ وَالغَرْبَ -: هَلْ بَقِيَ مِنْ لَذَّاتِ الدُّنْيَا شَيْءٌ لَمْ تَنَلْهُ؟، فَقَالَ - وَهُوَ مُسْتَوٍ عَلَى كُرْسِيِّهِ وَسَرِيرِ وَالغَرْبَ -: هَلْ بَقِيَ مِنْ لَذَّاتِ الدُّنْيَا شَيْءٌ لَمْ تَنَلْهُ؟، فَقَالَ - وَهُوَ مُسْتَوٍ عَلَى كُرْسِيِّهِ وَسَرِيرِ مُلْكِهِ -: «بَقِيَتْ خَصْلَةٌ: أَنْ أَقْعُدَ عَلَى مِصْطَبَةٍ، وَحَوْلِي أَصْحَابُ الحَدِيثِ - أَيْ طُلَّابُ مُلْكِهِ -: فَيَقُولُ المُسْتَمْلِي: مَنْ ذَكَرْتَ رَحِمَكَ اللهُ؟».

يَعْنِي: فَيَقُولُ: حَدَّثَنَا فُلَانٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَان، وَيَسُوقُ الأَحَادِيثَ المُسْنَدَة.

فَانْظُرْ إِلَى شِدَّةِ ٱفْتِقَارِ هَلْذَا الْخَلِيفَةِ إِلَى لَذَّةِ العِلْم، وَطَلَبِهِ تَحْصِيلَهَا، وَجَوْعَتَهُ إِلَيْهَا.

وَمَتَى عُمِرَ القَلْبُ بِلَذَّةِ العِلْمِ سَقَطَتْ لَذَّاتُ العَادَاتِ وَذَهَلَتِ النَّفْسُ عَنْهَا، فَالنَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ يَقُولُ: «لَا يَجِدُ المَرْءُ لَذَّةَ العِلْمِ حَتَّى يَجُوعُ وَيَنْسَى جُوعَهُ».

بَلْ تَسْتَحِيلُ الآلَامُ لَذَّةً بِهَذِهِ اللَّذَّةِ.

وَمُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الدِّمَشْقِيُّ يَقُولُ:

لَمَحْبَرَ وَ أَنْ الصَّدِيقِ البَيْتِ عِنْدِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْسِ الصَّدِيقِ وَرُزْمَة كَاغَدِ فِي البَيْتِ عِنْدِي أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ عَدْلِ الدَّقِيقِ وَرُزْمَة كَاغَدِ فِي البَيْتِ عِنْدِي أَلَدُّ لَدَيَّ مِنْ شُرْبِ الرَّحِيقِ وَلَطْمَةُ عَالِمٍ فِي الحَدِّ مِنِي أَلَدُّ لَدَيَّ مِنْ شُرْبِ الرَّحِيقِ وَلَطْمَةُ مَنْ أَلَدُ لَكَ مِنْ شُرْبِ الرَّحِيقِ وَلَا تَعَجَبُ؛ فَمَا هَلَذِهِ الأَحْوَالُ إِلَّا مَسُّ عِشْقِ العِلْمِ، فَابْنُ القَيِّمِ يَقُولُ فِي «رَوْضَةِ وَلَا تَعَجَبُ؛ فَمَا هُلَةِهِ الأَحْوَالُ إِلَّا مَسُّ عِشْقِ العِلْمِ، فَابْنُ القَيِّم يَقُولُ فِي «رَوْضَةِ الحُبِينَ»: «وَأَمَّا عُشَاقُ العِلْمِ فَأَعْظُمُ شَغَفًا بِهِ وَعِشْقًا لَهُ مِنْ كُلِّ عَاشِقٍ بِمَعْشُوقِهِ، وَكَثِينٌ مِنْ كُلِّ عَاشِقٍ بِمَعْشُوقِهِ، وَكَثِينٌ مِنْ لَكُلُّ عَاشِقٍ بِمَعْشُوقِهِ، وَكَثِينٌ مِنْ لَكُلُ عَاشِقٍ بِمَعْشُوقِهِ، وَكَثِينٌ مِنْ لَكُلُ عَاشِقٍ بِمَعْشُوقِهِ، وَكَثِينٌ مِنْ لَكُلُ عَاشِقٍ بِمَعْشُوقِهِ، وَكَثِينٌ مِنْ كُلِّ عَاشِقٍ بِمَعْشُوقِهِ، وَكَثِينٌ مِنْ البَشَرِ».

شَرْحُ «تَعْظِيمُ العِلْم»

فَأَيْنَ هَاذَا الشَّغَفُ - يَا طُلَّابَ العِلْمِ - مِكَّنْ يُقَدِّمُ حَظَّهُ مِنْ عُرْسِهِ عَلَى حَظِّهِ مِنْ دَرْسِهِ؟، وَتَقُوى وَيَكُونُ جُلُوسُهُ إِلَى السُّكَارِ وَشُيُوخِ القَمْرَاءِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الجُلُوسِ إِلَى العُلَمَاءِ!، وَتَقُوى عَلَى السَّيْرِ فِي نَقْلِ المَعْلُومَاتِ!، وَيَنْهَضُ نَشِيطًا عَزِيمَتُهُ لِلتَّنَقُّلِ فِي الفَلَوَاتِ، وَلَا تَقْوَى عَلَى السَّيْرِ فِي نَقْلِ المَعْلُومَاتِ!، وَيَنْهَضُ نَشِيطًا لِقَنْصِ الطَّيْرِ، وَيَرْقُدُ كَسَلًا عَنْ صَيْدِ الخَيْرِ!، فَهَا حَظُّ هَوُ لَاءِ - وَكَثِيرٌ هُمْ - مَا حَظُّهُم مِنْ تَعْظِيمِ العِلْمِ وَقُلُوجُمْ مَأْسُورَةٌ بِمَحَبَّةِ غَيْرِهِ؟!

#### 20 **\$** \$ 5 5%

## قال الشَّارح وفَّقه الله:

ذكرَ المُصنِّف وفَّقهُ الله (المعقِد التَّاسعَ عشر) من معاقِدِ تعظيمِ العلمِ، وهو: (شَغَفُ اللهُ وَكَرَ المُصنِّف وفَّقهُ الله (المعقِد التَّاسعَ عشر) من معاقِدِ تعظيمِ العلمِ، وهو: (شَغَفُ القَلْبِ العَلْمِ وَغَلَبَتُهُ عَلَيْهِ)؛ أَيْ: مَحَبَّتُهُ العِلْمَ حَتَّى يَبْلُغَ شِغَافَ قَلْبِهِ، وَشِغَافُ القَلْبِ العَلْمِ وَغَلَبَهُ العَلْمَ بَاطِنَ قَلْبِهِ، فصِدق الطَّلبِ للعلمِ يوجِبُ محبَّتَه، وتعلُّقَ هُوَ: غِشَاؤُهُ، فَيَبْلُغُ حُبُّهُ العِلْمَ بَاطِنَ قَلْبِهِ، فصِدق الطَّلبِ للعلمِ يوجِبُ محبَّتَه، وتعلُّق القلبِ بهِ.

ثمَّ ذكرَ أَنَّ المرء يُخطَى بلذَّة العلمِ بإحرازِ ثلاثةِ أمورٍ، ذكرَهَا ٱبْنُ القيِّم «مِفتاحِ دارِ السَّعادة»:

(أَحَدُهَا: بَذْلُ الوُسْعِ) - وهو الطَّاقَةُ - (والجَهْدِ) فيه.

(وَ ثَانِيهَا: صِدْقُ الطَّلَبِ.

وَثَالِثُهَا: صِحَّةُ النِّيَّةِ وَالإِخْلَاصُ).

ثمَّ قالَ: (وَلَا تَتِمُّ هَاذِهِ الأُمُورُ الثَّلَاثَةُ إِلَّا مَعَ دَفْعِ كُلِّ مَا يُشْغِلُ عَنِ القَلْبِ).

ثمَّ ذَكَرَ بعدُ من أخبارِ الأوائلِ المَاضيينَ مِن إِينَاسِ هَاذِهِ اللَّذَّةِ وَمَحَبِّتَهَا والشَّغَفِ بهَا ما يُخْبِرُ عنْ ذَالِكَ أصدقَ خَبَرٍ، حتَّى كانَ الملوكُ يَتُوقُونَ إليهَا ويرجُونَها.

117

وذكر خبرَ أبي جعفرِ المَنصُورِ وفيه قولُه: («بَقِيَتْ خَصْلَةٌ: أَنْ أَقْعُدَ عَلَى مِصْطَبَةٍ، وَحَوْلِي أَصْحَابُ الْحَدِيثِ الْحَدِيثِ الْحَدِيثِ عَلَى مَكَانٍ مُرْ تَفِعٍ ليَرُويَ الحديثَ فيُكتَبَ عنْهُ. ثمَّ ذكر أَنَّ هلِهِ الأحوال داعِيهَا هو عِشْقُ العلم وغلبَتُهُ عَلَى القلبِ.

ثمَّ لَوَّ عَالَ مَذَمُومَةٍ يقع فيهَا بعضُ المتسبينَ إِلَى العلمِ ممَّا يدُنُّ عَلَى ضَعْفِ محبَّتِهِم لهُ ، كانَ منهَا قولُه: (وَيَكُونُ جُلُوسُهُ إِلَى السُّمَّارِ) - أي أصحابُ السَّمَرِ - (وَشُيُوخِ الْقَمْرَاءِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الجُلُوسِ إِلَى العُلَمَاء!)، و(شُيُوخُ القَمْرَاءِ)؛ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ القَمْرَاءِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الجُلُوسِ إِلَى العُلَمَاء!)، و(شُيُوخُ القَمْرَاءِ)؛ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَة الشَّيْانِيُّ: «شُيُوخٌ دُهْرِيُّونَ - أَيْ: طَوِيلَةٌ أَعْمَارُهُمْ -، يَجْتَمِعُونَ فِي لَيَالِي القَمَرِ - أَيْ: اللَّيَالِي الشَّينِ اللَّيْمِ الْخُلُفَاءِ، وَلَا يَعْرِفُ أَحَدُهُمْ كَيْفَ يَتَوَضَّأُ»، فتجدُ من المُتَسِينَ العُلمِ مَنْ يأنشُ بهَوْلُلاءِ ويشتغِلُ بمسامرَتِهم عنِ الانتفاع بالعلماء.



شَرْحُ «تَعْظِيمُ العِلْم»

## قَالَ الْمُصَنِّفُ وِفَّقِهُ اللّٰهُ:

## الَعْقِدُ العِشْرُونَ حِفْظُ الْوَقْتِ فِي العِلْمِ

إِذَا كَانَ العِلْمُ أَشْرَفَ مَطْلُوبٍ، وَالعُمْرُ يُطْوَى كَجَلِيدٍ يَذُوبُ، فَعَيْنُ العَقْلِ حِفْظُ الوَقْتِ فِيهِ، وَالخَوْفُ مِنْ تَقَضِّيهِ بِلَا فَائِدَةٍ، وَالسُّوَّالُ عَنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ يَحْمِلُنِي وَإِيَّاكَ عَلَى المُبَالَغَةِ فِي رِعَايَتِهِ.

قَالَ ٱبْنُ الجَوْزِيِّ فِي «صَيْدِ خَاطِرِهِ»: «يَنْبَغِي لِلإِنْسَانِ أَنْ يَعْرِفَ شَرَفَ زَمَانِهِ، وَقَدْرَ وَقْتِهِ، فَلَا يُضَيِّعُ مِنْهُ لَحُظَةً فِي غَيْرِ قُرْبَةٍ، وَيُقَدِّمَ فِيهِ الأَفْضَلَ فَالأَفْضَلَ مِنَ القَوْلِ وَالعَمَلِ».

وَمِنْ هُنَا عَظُمَتْ رِعَايَةُ العُلَمَاءِ لِلوَقْتِ، حَتَّى قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ البَاقِي البَزَّازُ: «مَا ضَيَّعَتُ سَاعَةً مِنْ عُمُرِي فِي هُوٍ أَوْ لَعِبِ».

وَقَالَ أَبُو الوَفَاءِ بْنُ عَقِيلٍ - الَّذِي صَنَّفَ كِتَابَ «الفُنُونِ» فِي ثَمَانِهَائَةِ مُجَلَّدٍ -: «إِنِّي لَا يَجِلُّ لِي كَابُ أَنْ أُضَيِّعَ سَاعَةً مِنْ عُمُرِي».

وَبَلَغَتْ بِمُ الْحَالُ أَنْ يُقْرَأَ عَلَيْهِمْ حَالَ الأَكْلِ، فَلَقَدْ كَانَ أَحْدُ بْنُ سُلَيْهَانَ البُلْقَاسِيُّ - المُتَوَقَّ عَنِ ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً - يُقْرِئُ القِرَاءَاتِ فِي حَالِ أَكْلِهِ؛ خَوْفًا مِنْ ضَيَاعٍ وَقْتِهِ فِي المُتَوَقَّ عَنِ ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً - يُقْرِئُ القِرَاءَاتِ فِي حَالِ أَكْلِهِ؛ خَوْفًا مِنْ ضَيَاعٍ وَقْتِهِ فِي غَيْرِهَا، فَكَانَ أَصْحَابُهُ يَقْرَؤُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَنَاوَلُ مَأْكَلَهُ وَمَشْرَبَهُ.

بَلْ كَانَ يُقْرَأُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ فِي دَارِ الخَلَاءِ، فَكَانَ ٱبْنُ تَيْمِيَّةَ الجَدُّ إِذَا دَخَلَ الخَلَاءَ لِقَضَاءِ الحَاجَة قَالَ لِبَعْضِ مَنْ حَوْلَهُ: «ٱقْرَأْ فِي هَلَا الكِتَاب، وَٱرْفَعْ صَوْتَكَ».

وَتَجَلَّتُ هَاذِهِ الرِّعَايَةُ لِلوَقْتِ عِنْدَ القَوْمِ رَحِمَهُمْ اللَّهُ فِي مَعَالِمَ عِدَّةٍ، لَمَ تَبْلُغْهَا الحَضَارَاتُ الإِنْسَانِيَّةُ قَاطِبَةً.

مِنْهَا: كَثْرَةُ دُرُوسِهِمْ؛ فقَدْ كَانَ النَّوَوِيُّ يَقْرَأُ كُلَّ يَوْمٍ ٱثْنَيْ عَشَرَ دَرْسًا عَلَى مَشَايِخِهِ، وَالشَّوْكَانِيُّ صَاحِبُ «نَيْلِ الأَوْطَارِ» تَبْلُغُ دُرُوسُهُ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دَرْسًا؛ مِنْهَا مَا يَأْخُذُهُ عَنْ مَشَايِخِهِ، وَمِنْهَا مَا يَأْخُذُهُ عَنْهُ تَلَامِذَتُهُ.

وَأَرْبَى مَحْمُودٌ الآلُوسِيُّ صَاحِبُ «التَّفْسِيرِ» عَلَيْهِمْ جَمِيعًا، فَقَدْ كَانَ يُدَرِّسُ فِي اليَوْمِ أَرْبَعَةً وَعَشْرِينَ دَرْسًا، وَلَكَ اشْتَغَل بِالتَّفْسِيرِ وَالإِفْتَاءِ نَقَصَتْ إِلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ دَرْسًا.

ثُمَّ رَأَيْتُ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ٱبْنِ جَمَاعَةَ أَنَّ دُرُوسَهُ تَبْلُغُ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ نَحْوَ خُمْسِينَ دَرْسًا.

وَمِنْهَا: كَثْرَةُ مَدُرُوسَاتِهِمْ؛ فَقَدْ دَرَسَ آبْنُ التَّبَانِ «المُدَوَّنَةَ» نَحْوَ أَلْفِ مَرَّةٍ، وَرُبَّهَا وُجِدَ فِي بَعْضِ كُتُبِ عَبَّاسِ بْنِ الفَارسِيِّ بِخَطِّهِ: دَرَسْتُهُ أَلْفَ مَرَّةٍ.

وَكَرَّرَ غَالِبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ المَعْرُوْفِ بابنِ عَطِيَّةَ - وَالِدُ صَاحِبِ التَّفْسِيرِ المَشْهُورِ - «صَحِيحَ البُّخَارِيِّ» سَبْعَ اللَّهُ مَرَّةً.

وَمِنْهَا: كَثْرَةُ مَكْتُوبَاتِمِمْ؛ فَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الدَّائِمِ المَقْدِسِيُّ - أَحَدُ شُيُوخِ العِلْمِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ - كَتَبَ بِيَدِهِ أَلْفَيْ مُجَلَّدٍ، وَوَقَع مِثْلُهُ لِابْنِ الجَوْزِي.

وَمِنْهَا: كَثْرَةُ مَقْرُوءَاتِهُم؛ فَابْنُ الجَوْزِيِّ طَالَعَ وَهُوَ بَعْدُ فِي الطَّلَبِ عِشْرِينَ أَلْفَ مُجَلَّدٍ.
وَمِنْهَا: كَثْرَةُ شُيُوخِهِمْ؛ فَالَّذِينَ جَاوَزَ عَدَدُ شُيُوخِهِمُ الأَلْفَ كَثِيرٌ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ،
وَمِنْهَا: كَثْرَةُ شُيُوخِهِمْ؛ فَالَّذِينَ جَاوَزَ عَدَدُ شُيُوخِهِمُ الأَلْفَ كَثِيرٌ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ،
وَأَعْجَبُ مَا ذُكِرَ أَنَّ أَبَا سَعْدٍ السَّمْعَانِيَّ بَلَغَ عَدَدُ شُيُوخِهِ سَبْعَةَ آلَافِ شَيْخٍ، قَالَ آبْنُ النَّجَّارِ
فِي «ذَيْلِ تَارِيخ بَغْدَادَ»: «وَهَلَذَا شَيْءٌ لَمْ يَبْلُغْهُ أَحَدٌ».

وَمِنْهَا: كَثْرَةُ مَسْمُوعَاتِهِمْ وَمَقْرُوءَاتِهِمْ عَلَى شُيُوخِهِمْ مِنَ التَّصَانِيفِ المُطَوَّلَةِ وَالأَجْزَاءِ الصَّغِيرَةِ؛ فَقَدْ تُعَدُّ بِالآلَافِ المُؤَلَّفَةِ؛ كَمَا وَقَعَ لابْنِ السَّمْعَانِيِّ المَذْكُورِ، وَصَاحِبِهِ ٱبْنِ عَسَاكِرِ، فِي جَمَاعَةٍ آخَرِينَ.

شَرْحُ «تَعْظِيمُ العِلْم»

وَمِنْهَا: كَثْرَةُ مُصَنَّفَاتِ هِمْ؛ حَتَّى عُدَّتْ أَلْفَ مُصَنَّفٍ لِجَمَاعَةٍ مِنَ عُلَمَاءِ هَلِهِ الأُمَّةِ؛ مِنْهُمْ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ عَالِمُ الأَنْدَلُسِ، وَأَبُو الفَرَجِ ٱبْنُ الجَوْزِيِّ.

فَاحْفَظْ أَيُّهَا الطَّالِبُ وَقْتَكَ؛ فَلَقَدْ أَبْلَغَ الوَزِيرُ الصَّالِحُ آبْنُ هُبَيْرَةَ فِي نُصْحِكَ بِقَوْلِهِ:

وَالوَقْتُ أَنْفَ سُ مَا عُنِيتَ بِحِفْظِهِ وَأَرَاهُ أَسْهَلَ مَا عَلَيْكَ يَضِيعُ

#### 20 **\$** \$ \$ 65

#### قال الشَّارح وفَّقه الله:

ذكرَ المُصنِّف وفَّقهُ الله المعقِدَ المتَمِّمَ للعِشْرِينَ، وهُو: (حِفْظُ الوَقْتِ فِي العِلْمِ)؛ لأَنَّ (العِلْمَ أَشْرَفُ مَطْلُوبٍ، وَالعُمْرُ يُطْوَى كَجَلِيدٍ يَذُوبُ)، فلا يمكن إحرَازُه إلَّا بحفظِ الوقتِ فيهِ.

(وَمَنْ هُنَا عَظُمَتْ رِعَايَةُ العُلَمَاءِ لِلوَقْتِ)، (وَبَلَغَتْ بِهِمُ الْحَالُ أَنْ يُقْرَأَ عَلَيْهِمْ حَالَ الأَكْلِ)، (بَلْ كَانَ يُقْرَأُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ فِي دَارِ الْحَلَاءِ)؛ كالمذكور هنَا عن أبنِ تيميَّةَ الجَدِّ، ومثلُه في قراءةِ أبنِ أبي حاتم على أبيهِ.

وما وقع منهما هما وغيرهما لا يباين إعظامَ العلمِ، فإنَّ القارئَ كانَ خارجَ الكَنيفِ مُباعدًا لهُ، وإنَّمَا أرادَ حِفظَ الوقتِ بالانتفاع بهِ.

ثمَّ ذكر جملةً من المعالمِ الَّتي برَّزُوا فيها في حفظِ الوقتِ، حتَّى صارت أعلامًا شهيرةً في هلنِهِ الأمَّة؛ كـ (كَثْرَةِ دُرُوسِهِمْ)، و(كَثْرَةِ مَدْرُوسَاتِهِمْ)، و(كَثْرَةِ مَدْرُوسَاتِهِمْ)، و(كَثْرَةِ مَصْنَفَاتِهِمْ)، و(كَثْرَةِ مَصَنَفَاتِهِمْ)، مَّا لا يُنَالُ مثلُه إلَّا بحفظِ الوقتِ. ثمَّ خَتَمَ ببيتِ أبن هُبَيْرَةَ:

وَالوَقْتُ أَنْفَسُ مَا عُنِيتَ بِحِفْظِهِ

121

أَيْ: شُغِلْتَ بِحِفْظِهِ.

وَأَرَاهُ أَسْهَلَ مَا عَلَيْكَ يَضِيعُ

وَ (أُرَاهُ) بِالضَّمِّ، بِمَعْنَى: أَظَنُّ، وَيَجِيءُ أَيْضًا بِالفَتْحِ (أَرَاهُ)؛ بِمَعْنَى: أَعْلَمُ.



شَرْحُ «تَعْظيمُ العِلْم»

### قَالَ الْمُصَنِّفُ وِفَّقَـهُ اللَّهُ:

### الخَاتمَةُ

إِلَى هُنَا بَلَغَ القَوْلُ التَّكَامُ، وَحَسُنَ قَطْعُ الكَلَامَ بِالخِتَامِ، فَيَا شُدَاةَ العِلْمِ وَطُلَّابَهُ؛ وَيَا قُصَّادَ الفِقْهِ وَأَرْبَابَهُ؛ أَمْتَثِلُوا مَعَاقِدَ التَّعْظِيمِ، وَأَنْتُمْ تُقْبِلُونَ عَلَى مَقَاعِدِ التَّعْلِيمِ، تَجِدُوا نَفْعَهُ الفِقْهِ وَأَرْبَابَهُ؛ أَمْتَثِلُوا مَعَاقِدَ التَّعْظِيمِ، وَأَنْتُمْ تُقْبِلُونَ عَلَى مَقَاعِدِ التَّعْلِيمِ، تَجِدُوا نَفْعَهُ وَتَعْمَدُوا عَاقِبَتَهُ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّهَاوُنَ بِهَا وَالعُزُوفَ عَنْهَا، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ العِلْمِ وَمِرْقَاةُ الفَهْمِ، وَبَمَا تُكَمَّلُ الفُنُونُ وَتُحَصَّلُ.

فَشَمَّرُوا عَنْ سَاعِدِ الجِدِّ، وَلا تُشْغَلُوا بِمَيْعَةِ البَعَدِّ، وَٱحْفَظُ وا حَرِمَكُمُ اللهُ وَالدَّارِ الآخِرَةِ، بَلْ إِلَى كُلِّ عِلْمٍ قَوْلَ أَبِي عَبْدِ اللهِ إَبْنِ القَيِّمِ: "طَالِبُ النَّفُوذِ إِلَى اللهِ وَالدَّارِ الآخِرَةِ، بَلْ إِلَى كُلِّ عِلْمٍ وَصِنَاعَةٍ وَرِقَاسَةٍ، بِحَيْثُ يَكُونُ رَأْسًا فِي ذَٰلِكَ مُقْتَدًى بِهِ فِيهِ؛ يَخْتَاجُ أَنْ يَكُونَ شُجَاعًا مِقْدَامًا، حَاكِمًا عَلَى وَهُمِهِ، غَيْرَ مَقْهُورٍ تَحْتَ سُلْطَانِ تَغَيُّلِهِ، وَالطُّرُقِ القَوَاطِعِ عَنْهُ، مِقْدَام الحِمَّةِ، عَاشِقًا لِمَا تَوجَهَ إِلَيْهِ، وَالطُّرُقِ القَوَاطِعِ عَنْهُ، مِقْدَام الحِمَّةِ، عَارِفًا بِطَرِيقِ الوُصُولِ إلَيْهِ، وَالطُّرُقِ القَوَاطِعِ عَنْهُ، مِقْدَام الحِمَّةِ، عَارِفًا بِطَرِيقِ الوُصُولِ إلَيْهِ، وَالطُّرُقِ القَوَاطِعِ عَنْهُ، مِقْدَام الحِمَّةِ، عَارِفًا لِللهُ عَنْهُ، مَا لِللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَالطَّرُقِ القَوَاطِعِ عَنْهُ، مِقْدَام الحِمَّةِ، عَارِفًا لِمَعْدَلِهِ لَوْمُ لَاثِمٍ، وَلاَ عَذْلُ عَاذِلٍ، كَثِيرَ الشُّكُونِ، دَائِمَ الفِكْرِ، عَلِي السُّكُونِ، دَائِمَ الفِكْرِ، عَيْرَ مُوالِ إلَيْهِ مِنْ أَسْبَابٍ مَعُونَتِهِ، لَا تَسْتَفِزُّهُ عَيْرَ مَائِلٍ مَعَ لَذَةِ المَدْحِ، وَلاَ أَلَمِ الذَّمِّ، قَائِمًا بِعَ يَخْتُ إِلَيْهِ مِنْ أَسْبَابٍ مَعُونَتِهِ، لَا يَخْالِطُ المَالِ اللهَ عَلَى نَفْسِهِ بِالرَّعْبَةِ وَالرَّهُ مِنَ الللهَ عَلَى نَفْسِهِ بِالرَّعْبَةِ وَالرَّهُ مِنَ الللَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالرَّعْبَةِ وَالرَّهُمَةِ وَلاَ النَّاسُ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ بِالرَّعْبَةِ وَالرَّهُمَةِ وَالرَّهُ الْعَلَاثِقِ الْمَائِونِ الْعَوْلِ وَيَعْ الْعَلَاثِقِ الْحَائِلَةِ الْعَلَاثِونِ الْعَوَائِدِ، وَقَطْعُ العَلَاثِقِ الْحَائِلَةِ الْمَلِيقِ الْحَوْلِ الْمَوْلِ وَمُ مَرَاتِ الكَوْرِ، وَمِلَاكُ ذَلْكَ هَجُرُ العَوَائِدِ، وَقَطْعُ العَلَاثِقِ الحَائِلَةِ الْحَلَو الْعَوْلِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمُعَلِّ وَكُرَى وَتَبْصُرَالِ الْعَلَاثِقِ الْمَالُونِ اللْعَلَاثِيقِ الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمُعَلِي وَلَا الْمُؤْمِ وَالْمُلُولُ الْمُعَلِي وَلَا الْعَلَاثِ وَالْمَالُونَ اللْعَلَاثِي اللْعَلَاثِي الللْعَلُونِ اللْعَلَو الْمِلْ الْعَلَامُ الْعَلَا ا

اللهم يَسِّرُ لَنَا تَعْظِيمَ العِلْمِ وَإِجْلَالَهُ، وَٱجْعَلْنَا مِثَنْ سَعَى لَهُ كَذَلِكَ فَنَالَهُ، اللهم إِنَّا فَعُنَا، وَانْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْنَا، وَانْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْنَا، وَانْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْنَا، وَانْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْنَا، وَانْفَعْنَا بِمَا عَلَمْنَا، وَانْفَعْنَا بِمَا عَلَمْنَا، وَانْفَعْنَا بِمَا عَلَمْنَا، وَوَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ اللهم مَّ اللهم وَمِنْ اللهم مَّ اللهم وَمِنْ اللهم مَّ مَتَعْنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ، وَمِن اليقِينِ مَا شُهوً نُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اللهم مَّ مَتَعْنَا وَلَا عَلَى اللهم مَّ مَتَعْنَا وَلَا إِلَى النَّارِ مَصِيرَنَا، وَلَا ثِلَا اللهم الله عَلَيْنَا مَن لَا يَخَافِك فِينَا وَلَا إِلَى النَّارِ مَصِيرَنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَا يَخَافُك فِينَا وَلَا إِلَى النَّارِ مَصِيرَنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَا يَخَافُك فِينَا وَلَا يَرْ حَمُنا.

#### 20 **\$** \$ 5 5

## قال الشَّارح وفَّقه الله:

ختمَ المُصنِّف وفَّقهُ الله كتابَهُ بالنِّداء في شُداةِ العِلم؛ وهُمْ: مَن أَخذَ بطرفٍ منه، فالشَّادِي في العلمِ هو الآخذُ طرفًا منْهُ، وقال في ندائِه: (ٱمْتَثِلُوا مَعَاقِدَ التَّعْظِيمِ، وَأَنْتُمْ تُقْبِلُونَ عَلَى مَقَاعِدِ التَّعْلِيمِ، تَجِدُوا نَفْعَهُ وَتَحْمَدُوا عَاقِبَتَهُ).

ثمَّ ذكرَ من كلامِ أبن القَيِّمِ ما يُبيِّنُ الخِصَالَ الَّتي ينبغِي أَن يتَحَلَّى بها مَن يطلُب الإمَامَة في الدِّين، فَذَكَرَ ٱثنين وعشرين خصلةً، ردَّها بعد ذَ لِكَ إلى أمرينِ، فقالَ: (وَمِلَاكُ ذَ لِكَ فَي الدِّين، فَذَكَرَ ٱثنين وعشرين خصلةً، ردَّها بعد ذَ لِكَ إلى أمرينِ، فقالَ: (وَمِلَاكُ ذَ لِكَ هَجُرُ العَوَائِدِ، وَقَطْعُ العَلَائِقِ)؛ ومِلَاكُ الأمر هو: قَوَامُهُ، ونِظامُه، وعِهَادُه.

فالخصال المتقدِّمة تنتظِمُ بِرَدِّها إلى هَجْرِ العوائدِ، وقطعِ العَلَائقِ. والمراد به وقطعِ العَلَائقِ. والمراد به هُجْرِ العَوائِدِ): تركُ ما جَرَتْ عليه عادةُ النَّاسِ. والمراد به وطع العَلَائِقِ): الصِّلَاتُ الحائلةُ بينَ العبدِ وبينَ مَطلُوبه.

شَرْحُ «تَعْظيمُ الْعِلْم»

وزاد أبن القيِّم في موضع آخر (رفض العوائِقِ)، وفَرَّقَ بينهَا وبَينَ العَلَائِقِ بأَنَّ العوائقَ هيَ: الحوادِثُ الخارجيَّة - أيْ: الَّتي تعرض للعبد من غيره -، وأنَّ العَلَائِقَ هيَ: التَّعلُّقَاتُ الدَّاخليَّة القَلْبيَّة.

# فتحصيلُ المطلوباتِ يرجعُ إلى ثلاثةِ أصولٍ:

أحدها: هَجْرُ العَوائِدِ.

وثانيها: قَطْعُ العَلَائِقِ.

وثالثها: رَفْضُ العَوائِقِ.

فَمَتَى تَحَرَّى الإنسانُ هَؤلاءِ فِي طلبِ مَقصُودِه أدرَكَه، وإليها أشرتُ فقلتُ:

اَهْجُرْ عَوَائِدَهُمْ وَاقْطَعْ عَلَائِقَهُمْ وَاقْطَعْ عَلَائِقَهُمْ اللهِ مَن قراءةِ الكتابِ الأوَّل، والحمدُ لله ربِّ العَالَمِينَ.

تُمَّ الشَّرْحُ فِي مَجْلِسَيْنِ
لَيْلَةَ السَّبْتِ السَّادِسِ وَالعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الأَوَّلِ
سَنَةَ سَتٍّ وَثَلاثِينَ بَعْدَ الأَرْبَعِمائَة وَالأَلْفِ
فِي المَسْجِدِ النَّبَوِيِّ بِمَدِينَة الرَّسُولِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ





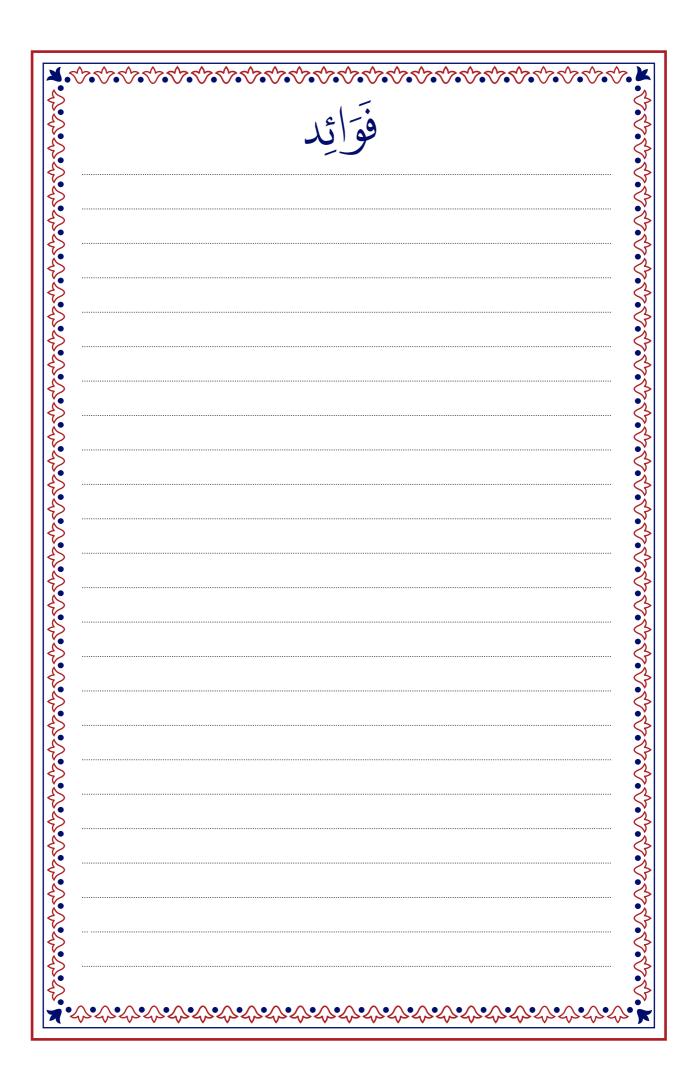

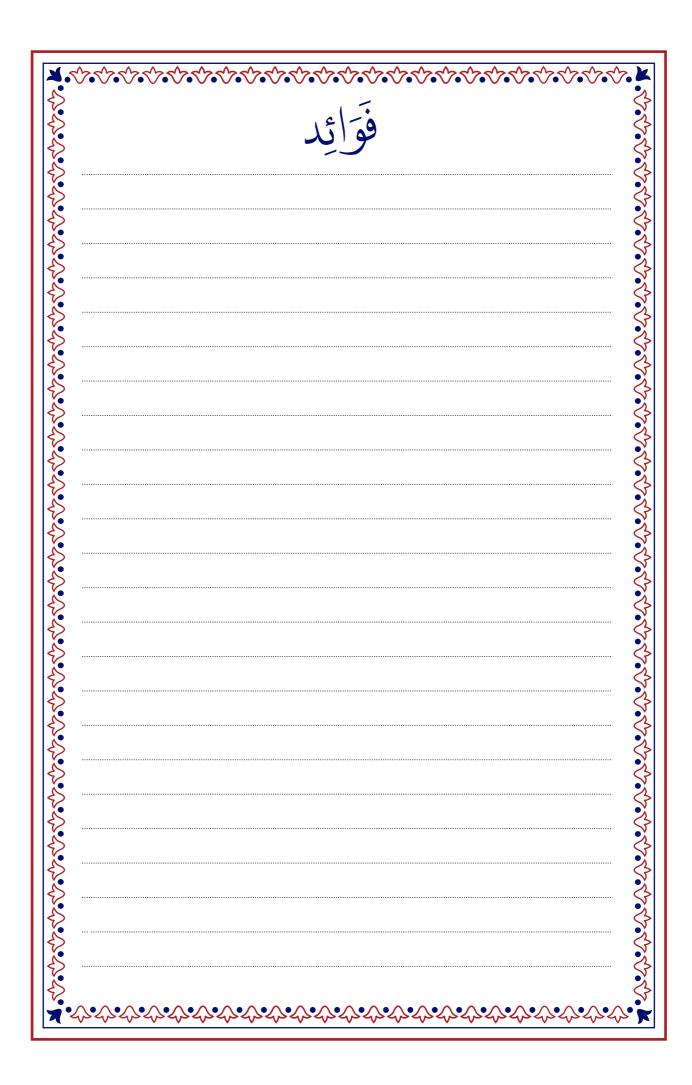

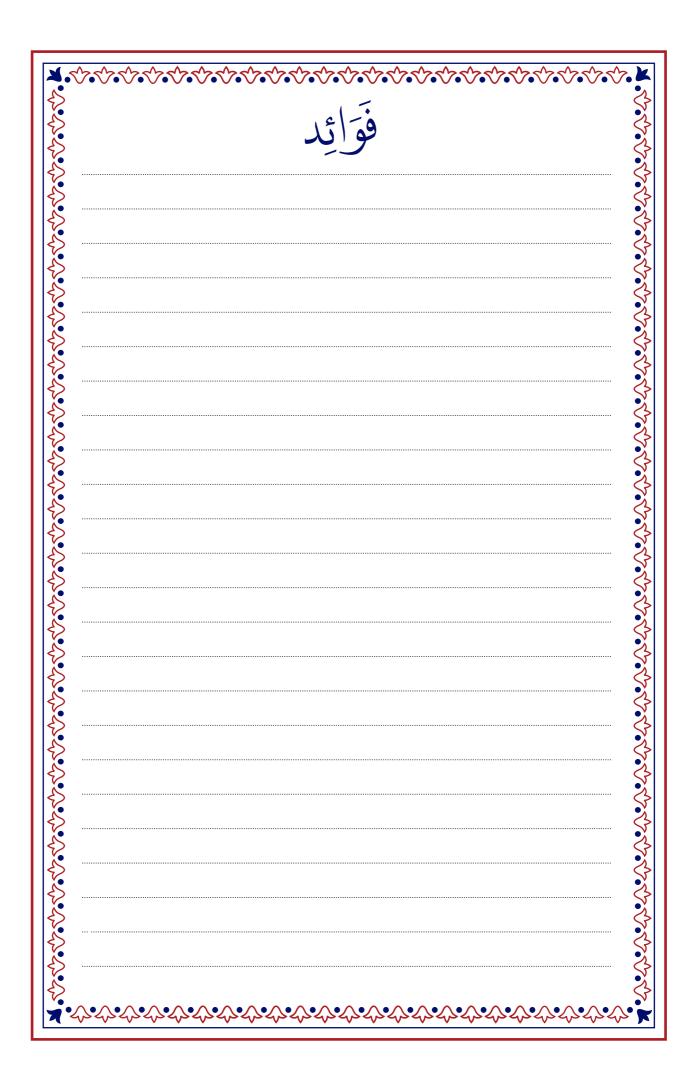

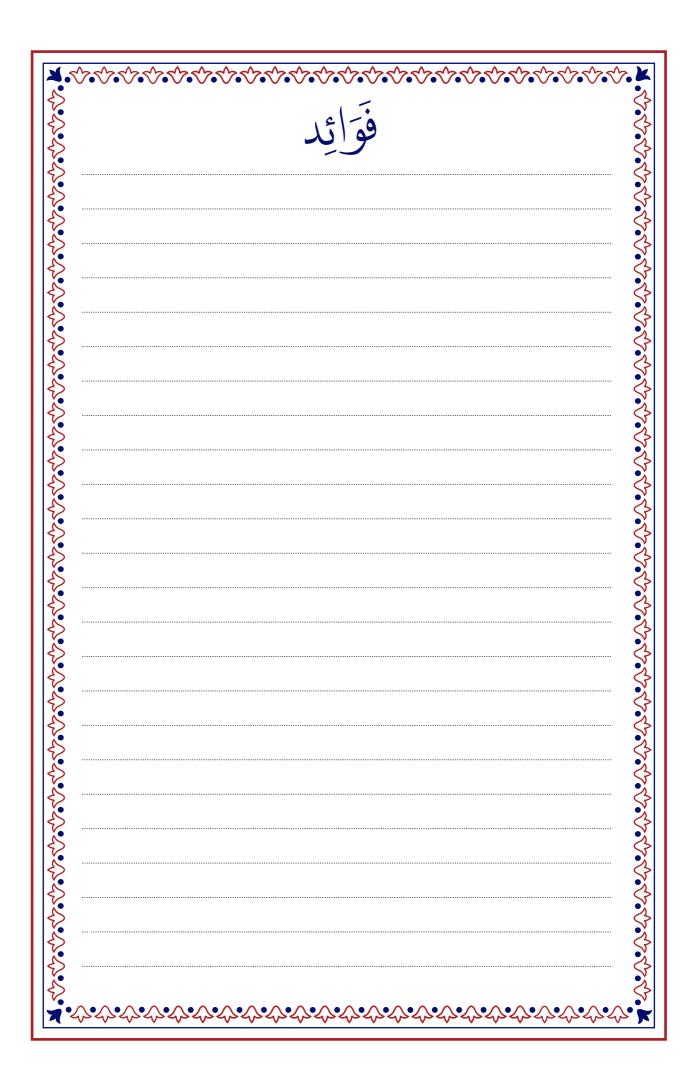

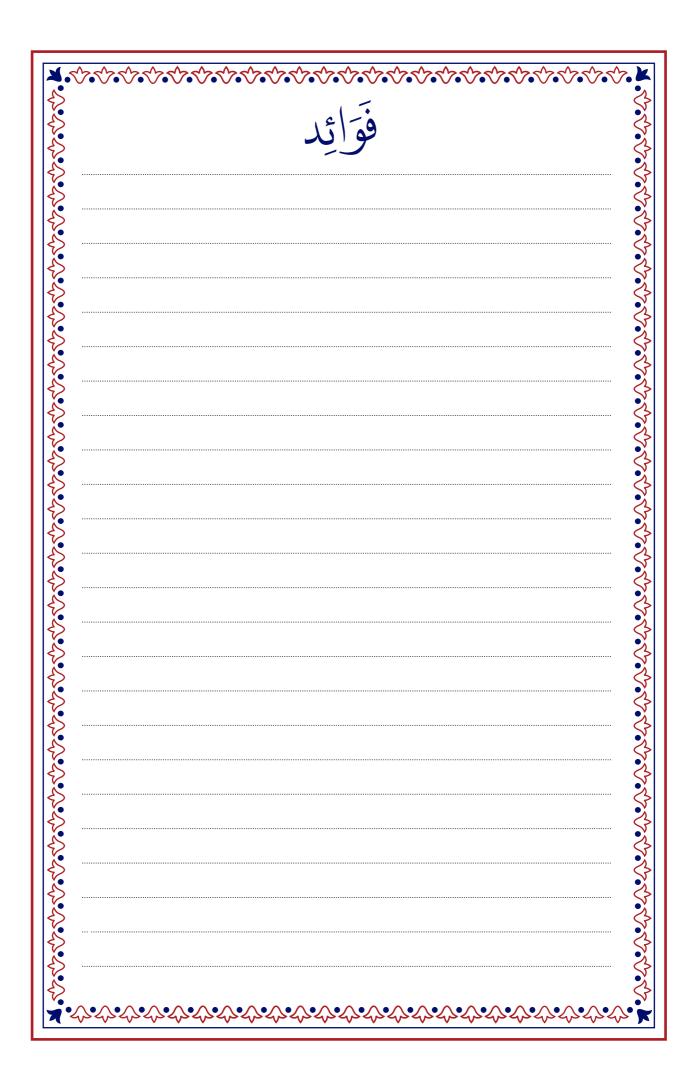

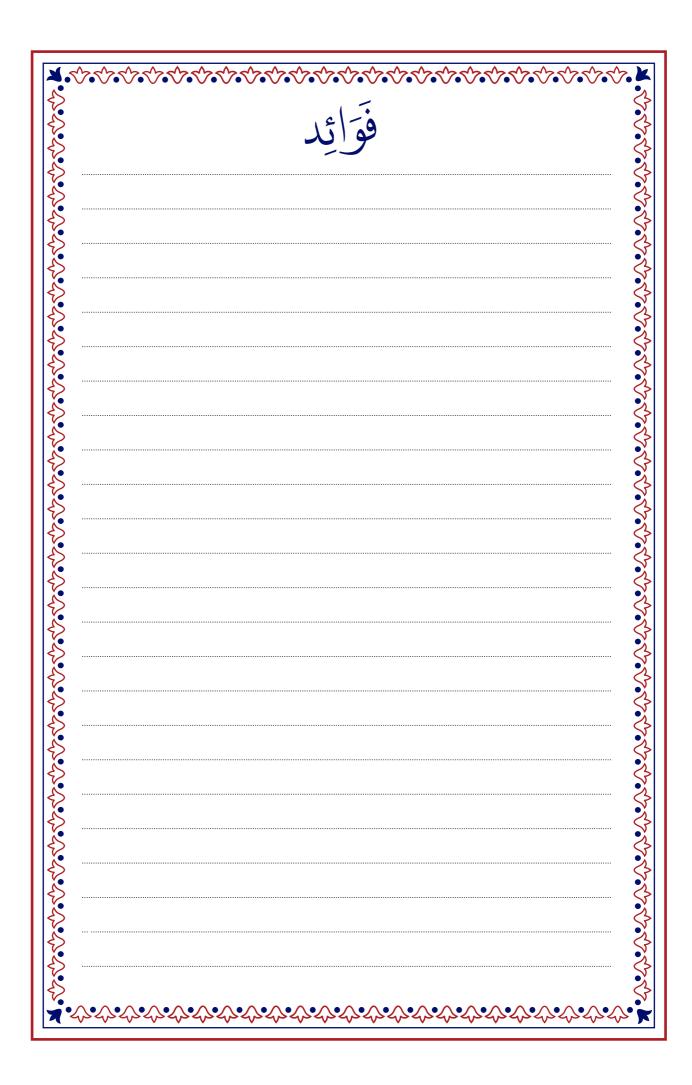

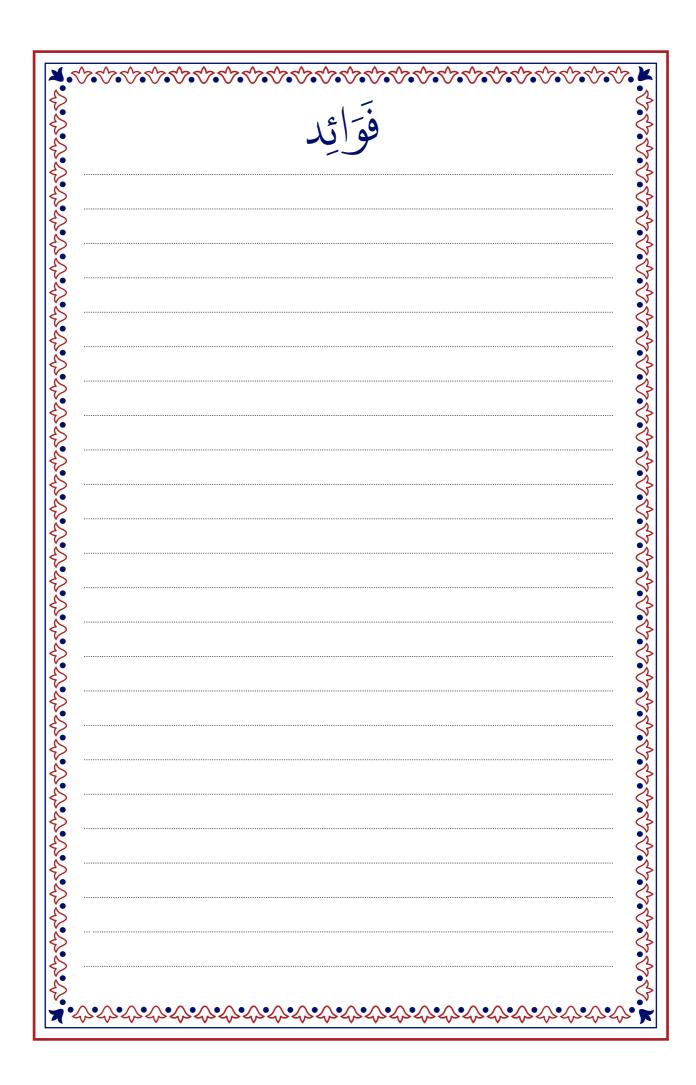